لاكوراس الورية المراقية المواقية الم المواقية المواع الم الماقية الماقية ا

دَارِالْمعِيْنِ الْبَامعِيْنِ ٤٠ شمونير الكنارية تـ ١٩٣٠١٦٤ ٢٨٧ شتنان لويد الكابي - ٢٨٧

Y . . .



في مصادر الزاست المزلي



## حقون والقبع معفوظة

# ولار العرفة والحامعية للطبع والنشر والتوزيع

₩ الإدارة: ٤٠ شـارع سوتير



الأزاريطة . الاسكندرية

₩ : 771-7A3

الفرع: ٣٨٧ شارع قنال السويس



الشاطبي - الاسكندرية

Ŭ: F3/7YP0



المقصود بمصادر التراث العربي كل ما كتب بماثلغة العربية من تهاث فكري رفني لأثار مكتوبة موروثة حفظها التماريخ من المماضي حتى وصلت إلينا داخل الحضارة السائدة.

والتراث العربي المدون ، برغم كشرة ما فقد منه ، تراث فدخم لا وكبفا . ولا نزال آثاره في العلوم البحتة كالرياضة والجغرافية والطب ، مع ما إستحدثته هذه العلوم من متغيرات ، لا تزال هذه الآثار معدودة في قمة الإنتاج الفكري . كما لا تزال النظريات الفلسفية والاجتماعية لعلماء العرب وفلاسفتهم أصلاً وجذواً من جذور علم الإجتماع والفلسفة المعاصرة (١) .

ويطول بنا الحديث إذا ما أردنا أن نبين القيمة العلمية للتراث العربي ، وأهمية ما قدمه علماء العربية ومؤلفوها من منجزات حضارية .

ويكفي أن تقرأ كتاباً في فهارس العلوم العربية ، لتتعرف على كم هائل من العلوم العربية ، وعلى الاف المؤلفات من هذه العلوم .

نقد ذكر حاجي خليفة في كتابه كشف الظنون أسياء ما يقرب من مائتي علم من العلوم العربية منها : علم آداب البحث والمناظرة - علم الألات الحربية - علم الآلات الرصدية - علم إنساط المياه - علم الأوزان والمقادير - علم البيطرة - علم تدبير المدينة - علم ترتيب العسكر - علم

<sup>(</sup>١) عبد السلام هارون ﴿ التراث العربي ، دار المعارف ، القاهرة ١٩٧٨ ، ص ٧ .

حسر والمقابلة - علم الجراحة - علم الجغرافيا - علم الرياضة - علم السيامة - المعادن - الملاحة - الكهانة - المعادن - الملاحة - الموسيقى - علم المندسة وغيرها

وفي كتاب ، خزائن الكتب العربية في الخنافتين ، للفيكونت فيليب دي طراري احصاء لعدد هائل من المؤلفات العربية في مختلف فروع العلم والمعرفة .

من الطبيعي إذن \_ وعلى هذا النحو \_ أن تكون المكتبة العربية مكتبة ثرية وغزيرة بالمصادر المتنوعة والهامة \_ ليس فقط بالنسبة لـ دارسي الحضارة العربية ، وإنما أيضاً لمن يدرس الحضارة الإنسانية ومسيرتها عبر العصور .

وهما يذكر للعرب كذلك ، أنهم كانوا سباتين في التفكير في إحياء التراث بواسطة النساخين والوراقين ، اعترافاً منهم بأهمية حفظ واحياء ودراسة كل ما خلفه السابقون من مؤلفات . فيذكر المقريزي - على سبيل المثال - أنه كان في خزانة العزيز بالله ثلاثون نسخة من كتاب العين ومائة سخة من جهرة ابن دريد(١) .

ولم يكتف العرب ـ قديما ـ في سبيل احياء التراث بهذا فقط ، بل مراهم يعمدون إلى شرحه والتعليق عليه . فهذا كتاب سيبويه (ت ١٨٠) في النحو ، يقوم على شرحه أكثر من خمسين عالماً في أجيال متعاقبة ، منهم السيرافي والرماني والزمخشري وغيرهم .

أما احياء التراث في العصر الحديث ، فقد ارتبط بالمطبعة التي كانت عاملًا فعالًا في و نشر التراث الفكري على نطاق واسم وعلى صور شتى ودرحات مختلفة من الصحة والتوثيق ومراحل متدرجة من الدقة والعناية

١١٠ لعريري الخطط، ص ٢ ـ ص ٢٥٢

حتى وصلت إلى ما يشبه القمة في عصرما الحاضر ٥١١) .

ظهرت الطباعة بالعربية في أوائل القرن السادس عشر في إيطاليا ، وانتشرت بعد ذلك في أوربا وتركيا ولبنان ، ولكن الإهتمام ببطبع النراث العربي ونشره لم يأخذ شكلاً جدياً الا منذ قبيل هذا القرن بقليل . وغشل هذا في عدد من المطابع والهيئات التي قامت بنشر العديد من كتب الادب والتاريخ ودواوين الشعر إلى جانب الكتب الدينية . ومن المطابع التي ماهمت في هذا الإحياء : المطبعة الأمريكية للمبعوثين الأمريكان ، التي انشت في مالطة عام ١٨٧٧ ثم نقلت إلى بيروت عام ١٨٣٤ . والمطبعة الكاثوليكية للأباء اليسوعيين ١٨٥٤ ، والمطبعة السورية لخليل الحدوي الكاثوليكية للأباء اليسوعيين ١٨٥٤ ، والمطبعة السورية لخليل الحدوي

ويإنشاء مسطيعة بـولاق ١٨٢١ ، انتقلت سمركـة الطبـاعة إلى مصـر ، فقدمت مئات الكتب العربية في الطب والرياضة والطبيعة والفنون الحربيـة والتاريخ والأدب والشعر والتفسير والحديث وغيرها .

ثم ظهرت بعد ذلك بمصر عدة مطابع أهلية ، منها المطبعة الأهلية الفيلة ١٨٦٠ التي عرفت بعد ذلك بمطبعة الوطن ، ومطبعة وادي النيل ١٨٦٦ التي أنشأها أبو السعود أفندي ، ومطبعة جمعية المارف ١٨٦٨ التي أسسها محمد عارف باشا أحد أعضاء مجلس الأحكام بمصر .

وساعد على إحياء التراث ونشره بإعادة طبعه وتحقيقه ظهور عدد من الجمعيات ودور النشر التي قامت على احياء التراث ومنها إلى جانب مطبعة بولاق ، شركة طبع الكتب العربية ، ودار الكتب المصرية ، والمكتبة الميمنية ، ودار الكتب العربية الكبرى ومكتبة مصطفى الحلبي ودار احياء الكتب العربية والمكتبة السلفية ولجنة التأليف والترجة الكتب العربية ومكتبة الخانجي والمكتبة السلفية ولجنة التأليف والترجة

<sup>(1) ..</sup> عبد السلام هارون · التراث العربي ، ص 84 .

والنشر ودار المعارف وجمامعة القماهرة والمجمع اللغوي بمالقاهرة والمعهد العلمي الفرنسي بالقماهرة والمجلس الأعمل للششون الإسلامية بموزارة الأوقاف وإدارة التأليف والترجمة والنشر وعيرها.

هذا إلى جانب دور النشر العديدة بالعالم العربي ومنها بدمشق المجمع العلمي العربي والمعهد العلمي الفرنسي ، ويبغداد ؛ مكتبة المثني والمجمع العلمي العراقي ودار المعارف للتأليف والترجمة والنشر ، وببيسروت دار الثقافة .

« ولقد كانت فكرة احياء التراث والنشاط فيه ، فكرة قومية قبل أن تكون فكرة علمية ، فإن طغيان الثقافة الأوربية والنفوذ التركي وضغطه ، كان ياخذ بمخنق العرب في بلادهم ، فأرادوا أن يخرجوا إلى متنفس يحسون فيه بكيانهم المستمد من كيان اسلافهم ، في الوقت الذي الفوا فيه الغرباء من الأوربيين يتسابقون وينبشون كنوز الثقافة العربية ، فانطلقوا في هذا السبيل ينشرون ويحيون ، إذا كانوا يرون أنهم أحق بهذا العمل النبيل وأجدر ه(1).

والحقيقة إنه لا يمكن اغفال دور المستشرقين وجهدهم في إحياء التراث العربي ، خاصة وإنهم بـ فلـوا جهـوداً علمية جـادة في تحقيق النصـوص وتوثيقها في دقة وأمانة ، كها اهتموا اهتماماً خاصاً باعـداد الفهارس الفنيـة لحذه المصادر . ومن هؤلاء المستشرقين :

1 - وستنفلد الألماني Wustenfeld ( ۱۸۹۹ - ۱۸۹۹ ) الدي حقق ما يقرب من مائتي كتاب ، منها سيرة ابن هشام ومعجم ما استعجم للبكري .

٢ ـ بيقان الهولندي Bevan ( ١٨٥٩ ـ ١٩٣٤ ) ، ومن نشره نقائض جريو

<sup>(</sup>١) عبد السلام هارون : التراث الغربي . ص ٤٩ .

والفرزدق بعد أن زوده بالفهارس العديدة والتعليقات والشروح المفيدة .

٣ ـ رودلف جاير الألماني Rudon Geyer ( ١٩٢٩ ـ ١٩٢٩ ) الذي حقق
 ديوان الأعشي بعد أن راجع نصوصه عل ٩٦٥ مرجعاً .

٤ - وليم رايت الانجليزي W. wright ( ١٨٣٠ - ١٨٨٩ ) الذي نشر
 كتاب الكامل للمبرد للمرة الأولى نشرة مزودة بالفهارس الدقيقة .

كما لا يمكن كذلك اغفال جهود جمعيات المستشرقين ومنها جمعية المستشرقين الألمانية التي أنشئت عام ١٨٤٥ بمدينة هالة بالمانيا ، ثم أنشأت فروعاً لهما في الشرق ، منها فرع الاستانة ١٩١٨ ، وفرع القاهرة الذي سمي بمعهد الآثار ، ومعهد الدراسات الشرقية ببيروت ١٩٦٠ وقد قامت الجمعية بنشر وتحقيق عدد من أمهات الكتب العربية ، منها مقالات الإسلاميين للأشعري والوافي بالوفيات للصفدي والمحتب لابن جني وطبقات المعتزلة وكتاب النجاة للمرزباني وغيرها .

ودراسة التراث في مصادره بعد إحيائه ليس واجباً قومياً فحسب ، وإنما هو إلى جانب هذا ضرورة حضارية للتعرف على مسار الحضارة البشرية وكيف انتهت إليه والدور الذي قام به العرب في مرحلة ازدهار حضارتهم خلال عصور أوربا الوسطى . كما إنه من ناحية أخرى مصدر هام وضروري لدارس هذه الحضارة العربية قديمها وحديثها .

وهـذا الكتـاب بحـاول أن يقـدم للقـارىء والـدارس نمـاذج من هـذه المصنفات التي تزخر بها المكتبة العربية مع النعـرف على مؤلفيهـا ومكانتهم العلمية .

وهي محاولات تعريفية ، قصد بها اختيار بعض المصادر العربية ذات القيمة العلمية والقاء بعض الأضواء عليها مع تقديم نماذج من المادة العلمية التي يجنويها المصدر. وأنا أرجو من النهاية بهذا العمل ، أن أمكن القارىء من التعرف على بعص مصادر الشراث العربي ، تصرفاً يعينه على البحث في عذه المصادر من ناحية ، وعلى معرفة قيمة كل مصدر منها وما يضمه من مادة علمة

أرجو أن يكون هذا العمل عونا لهذا القارى، على الإتناس بأمهات الكتب العربية هذه .

السعيد الورقي



## أولاً : فجر الندوين في نطاق العلوم القرآنية :

اهتم الإسلام بالعلم وشجع عليه ودعا إلى تحصيله . فكان الرسول يحث المسلمين رجالًا ونساءً على طلب العلم ، لهم ولاهلهم وذويهم .

والأحاديث النبوية على هذا كثيرة ، منها قوله عليه السلام وطلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة » . و ولم ينفرد الرسول وأصحابه ببث الدعوة وتعليم الناس في المدينة ، بل كان يرسل دعاته ورسله الى الجهات النائية من شبه الجزيرة ليعلموا الناس ويوضحوا لهم الطريق إلى ربهم ويقرئوهم القرآن الكريم ه(١) .

وقد القت افكار الرسول وتعاليمه آشارها ، فانتجت جماعة أوائل الفقهاء والأصوليين والمحدثين في المجتمع الأسلامي ، منهم على بن أبي طالب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبي بن كعب ، فنبغ على في القضاء ومعاذ في العلم بالحلال والحرام وزيد في تقسيم المواريث والأنصبة في الغنائم وأبي في قراءة القرآن .

<sup>(</sup>١) د . حسن ابراهيم حسن : تاريخ الاسلام ، مكتبة النهضة ، الشاهرة ١٩٥٩ ، حـ ١ ، ص ٤٩٥

د وقد تفرق مؤلاء العلماء وغيسرهم من الصحابة في الأمصسار الأسلامية ، فقاموا فيها بحركة علمية والتفت حولهم تلاميذ أخذوا العلم عنهم وأذاعوه بين الناس ه(١).

ويعد أن انتقل النبي عليه السلام إلى جوار ربه ، نشأت على يد هؤلاء الصحابة أصول العلوم . فجمع القرآن وتحريت قراءاته ، وحفظ الحديث وضبطت رواياته ، وتكلم قوم في تاريخ الغزوات النبوية والفتوح الإسلامية ، كما اتجه آخرون إلى الفقه واللغة باعتبارهما متصلان بالقرآن والحديث .

ه تبوزع الصحابة في الأمصار معلمين للناس ومستشارين وحكمامها ومفتين، ثم كان لكل صحابي مدرسة من مريديه، وهؤلاء المريدون هم التابعون، وكان للتابعين مريدون أيضاً فصرفوا بتابعي التابعين. وهكذا اتسع نطاق الثقافة الدينية ورُحبت آفاقها على يد هؤلاء وأولئك في هذا المصر أو ذاك، فنشأت نواة الحركة العلمية العقلية بعد جيلين أو ثلاثة من جيل الصحابة والتابعين ه(١).

وهكذا كانت عناية المسلمين في صدر الأسلام وحتى الدولة الأموية مقصورة على العلوم الدينية وهي القرآن وتفسيره والحسديث وروايته واستنباط الأحكام الفقهية والقنارى الشرعية ، ثم ما يتصل بهذه العلوم من نحو ولية رانجار ونوادر وسير وشعر ونشر وخطابة بعد ذلك ، وهي بجموع العلوم النقلية .

<sup>(1)</sup> تاريخ الاسلام ، حد 1 ، ص ٤٩٦ .

 <sup>(</sup>۲) د مصطفى الشكعة : مناهج التأليف عند العلماء العرب ، دار العلم للملايين ، بيروت
 ۱۹۷٤ ص ۲۲ .

وقد تمثل نشاط العلماء العرب في هذه العلوم بالتدوين أولاً ثم بالجمع والتصنيف والتاليف بعد ذلك .

ولقد كان النحو من أوائل العلوم التي دونت بعد القرآن . كان ذلك في عهد على رضي الله عنه ، عندما كتب أبو الأسود اللؤلي (ت ٦٩ هـ) مبادىء أولية في هذا العلم .

يقول ابن سلام الجمحي في كتابه طبقات فحول الشعراء و وكان أول من استن العربية وفتح بابها وأنهج سبيلها ووضع قياسها ، أبو الأسود اللؤ لي . وكان رجل أهل البصرة ، وكان علوي الرأي . وإنما قبال ذلك حين اضطرب كلام العرب ، فغلبت السليقة ولم تكن نحوية . فكان سراة الناس يلحنون ورجوه الناس ، فوضع باب الفاعل والمفعول به والمضاف وحروف الجر والرفع والنصب والجزم و(1) .

ولما تولى الخلافة عمر بن عبد العزيز منة ٩٩ هـ آمر بتدوين الأحاديث المحفوظة . ولكنه بموت قبل الممام مشروعه . ولم يلبث عمد بن مسلم بن شهاب الزهري (ت ١٧٤ هـ) أن قام بأول عاولة لتدوين الحديث ، ويتبعه بعد ذلك الأمام مالك بن أنس (٩٣ ـ ١٧٩ هـ) حين جع ما توافر له من أحاديث نبوية في كتابه الموطأ في المدينة و، ،أويقدم على نفس الجهد عبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج في مكة ١٥٠ هـ وعبد المرحن الأوزاعي في الشام ١٨٣ هـ وسفيان النوري في الكوفة ١٦١ هـ وحاد بن سلمة بن دينار في البصرة ١٧٦ هـ (٣) .

وتتابع الجهود بعد ذلك في القرون التالية فمنها ما تكتفي بجمع الأحاديث فقط كصحيح البخاري ( عمد بن اسماعيل البخاري 198 ـ

<sup>(</sup>١) ابن سلام: طبقات فحول الشعراء، ص ١٢.

<sup>(</sup>٢) د . مصطفى الشكعة ، مناهج التأليف عند العلياء العرب ، ص ص 12 ـ 10 .

٢٥٦ هـ) وصحيح مسلم ( مسلم بن الححاج الفشيسري النيسابوري ( ٢٠٤ هـ ) . ومنها ما يتجه إلى دراسة الحديث وتحقيقه وإلى وضع معابير لها وللمحدثين، أصبحت بمثابة الأصول العلمية الأولى في البحث والأخذ والتأليف .

هكذا كانت العلوم النقلية التي تتصل بالقرآن الكريم هي أسبق العلوم التي اهتم العلماء العرب بالتأليف فيها وذلك لإرتباط هذه العلوم بالقرآن والحديث من ناحية ، ولأهميتها في تفسير النص الديني من ناحية أخرى.

#### ثانيًّا: التأليف الأدبي العام والاتجاه نحو التخصص:

لم تلبث حركة التدوين والتأليف أن اتسعت ، وخاصة بعد ظهدور حركة الترجمة ، وتعرف العرب على مجموعة العلوم العقلية التي اطلقوا عليها أحيانا علوم العجم أو العلوم القديمة أو علوم الأوائل ، والتي تشمل : القلسفة والهندسة وعلم النجوم والموسيقى والطب والسحو والكيمياء وانتاريخ والجغرافيا .

وتذكر الأعبار أن معاوية استحضر من اليمن عبيد بن شريه الجرهمي وسأله عن الأخبار المتقدمة وملوك العرب والعجم وأمر افتراق الناس في البلاد وغيرها، ثم أمر معاوية بتدوين معلومات عبيد منسوبة إليه: (١) وتنسب الأخبار إلى عبيد الجرهمي هذا كتابين هما وكتاب الأمثال و وكتاب أخبار الملوك الماضيين و .

<sup>(</sup>١) ابن النديم : الفهرست ، ص ١٣٨ .

ويذكر إبن النديم في معض مروياته أنه رأى أبواباً في النحو عن أبي الأسود الدولي مكتوبة بخط يحيى بن يعمر ، وبعص المعلومات الاخرى مكتوبة بخط النضر بن شميل ١٠٠ .

وهناك العديد من الأخبار الأخرى التى تدلل على أن التدوين بدأ منذ فقرة مبكرة . مند عهد معاوية ، وإن كان الأرجح أن حركة التدوين الفعلية ، خاصة في مجال العلوم العقلية قد ظهرت متأخرة قليلاً ، خاصة منذ عهد خالد بن يريد بن معاوية الذي كان أول من عنى بنقيل الطب والكيمياء إلى العربية ، فيذكر ابن النديم له أكثر من كتاب في هذه العلوم المقلية منها : كتاب الحرارات وكتاب وصيته لابنه في الصنعة وكتاب الصحيفة الكبير وكتاب الصحيفة الصغير (1)

وجاء العصر العباسي ، وقد شهدت الحياة العقلية العربية العديد من المدونات التي جمع فيها كاتبوها جملة من المعارف النقلية والعقلية , امتلأت بها بيوت الأمراء والعلماء كها تذكر الروايات التي تحدثت عن خزانة الكتب التي كانت عند الوليد بن يزيد ، وعن كتب أبي عمرو بن العلاء ( ٧٠ ـ التي كانت عند الحليد بن يزيد ، وعن كتب أبي عمرو بن العلاء ( ١٠٠ عمرو بن عبد الحكيم بن عمرو بن عبد الله بن صفوان التي امتلأت بدفاتر من العلوم الدينية والعلوم الدينوية (١٠) .

كانت المدونات في بدايتها كم لاحظنا نتجه إلى الجمع لعديد من المرويات والمعلومات المحفوظة والمنقولة . ولم يكد يهل القرن الثاني الهجري حتى كان التفاعل الحضاري بين مجموع الشعوب الإسلامية قد بدأ في

<sup>(</sup>١) الفهرست، ص ٦٧ .

<sup>(</sup>٢) الفهرست ، ص ص ١١٥ ـ ١١٥ .

<sup>(</sup>٢) الأغان ، حد ٤ ، ص ٥٦ .

<sup>(1)</sup> ابن خلكان : وفيات الأعيان ، حــ ٣ ، ص ٤٦٦ .

النظهور واضحاً جلياً ، حاصة معد انساع حركة الترجمة عن المندية والفارمية واليونانية و وانساع أفاق العلوم الإسلامية مصها التي سارت في خدمة العقيدة والثقافة الديبية من حديث وفقه وعلم كلام وتفسير ولغة ونحو وصرف وأدب وتاريخ وغير ذلك ، بحيث يمكن القول بأنه قد تشكل ما يمكن أن نسمية بالعقل الإسلامي الذي حفظ وتعلم ووعى واكتسب ثم أعطى بوفرة وسخاء و(1)

وهكذا ظهرت المؤلفات العربية ، وفقا للمنهج الذي تصوره حاجي خليفة للتأليف ، حبنها رآه يجري على سبعة أقسام: إما لشيء لم يسبق فيخترعه ، أو شيء ناقص يتمه أو شيء مغلق يشرحه أو شيء مختط يرتبه دون أن يخل بشيء من معانيه أو شيء منفرق يجمعه أو شيء مختلط يرتبه أ. شيء اخطأ فيه مصنعه فيصححه

وقد ساعد على اتجاه العقلية العربية والاسلامية إلى الشدوين ثم التأليف ، تكوين الكاتب المنشيء الذي استقامت أمامه لغة الكتابة التي يتمكن بها ومن خلالها عرض ما لديه من أفكار .

ومن أوائـل هؤلاء الكتـاب الـرواد سـالم مـولي هـشـام بن عبـد الملك ويحيى بن بعمر العدواني كاتب يزيد بن المهلب الذي ولى قضـاء خرامـــان على عهد نتية بن مسلم الباهلي

وكان يمي بن يعمر هدا أحد شيوخ أبي الأسود الدوّ لى، كما كان عالماً بالقراءة والحديث والفقه ولغات العرب(٢).

ومنهم كذلك عبد الله الطالي وعند احميد بن يحيى وعبد الله المقفع وغيرهم .

<sup>(</sup>١) د. مصطفى الشكعة مناهج نا عد العلياء العرب ، ص ٩٦

<sup>(</sup>٢) ياقوت الحموي : معجم الأدماء حد ٢٠ ، ص ١٦

صدرت التأليفات العربية المبكرة متأثرة بالمفهوم الذي كان سائداً آنذاك للأدب من أنه الأخذ من كل شيء بطرف ، وأنه يشمل كل ما كتب . ولهذا فقد اشتملت بواكير التأليفات العربية على الأخبار والاشعار، والنوادر وعلى اللغة وقضايا النحو وعلى التاريخ والحكمة .

ومن السهل أن نرى هذا واضحاً في المؤلفات التي وصلت إلينا الوائل المؤلفين العرب أمثال: المفضل الضبي - والخليل بن أحمد - يونس بن حبيب - النفسر بن شميل - هشام بن الكلبي - الأصمعي - الحيثم بن عدي - المدائني - الجاحظ - ابن قتيبة الدينوري - المبرد - ثعلب - الصولي - المرزباني - الثعالبي وغيرهم .

لقد كانت هذه الفترة في تاريخ التأليف عند العرب فترة الموسوعات الأدبية التي يمكن أن نراها بوضوح في أعمال الجاحظ وخاصة البيان والتبيين ، وفي مؤلف المبرد و الكامل في اللغة والأدب .

ولم تلبث حركة التأليف عند العرب أن اتجهت نحو التخصص ، فكانت هناك مؤلفات خاصة في كل فرع من فروع المعرفة إلى جانب الموسوعات الأدبية التي اتسعت لتصبح دوائر معارف في شتى العلوم والفنون .

فمن أمثلة المؤلفات المتخصصة في علوم اللغة كتاب الجمهرة في اللغة لابن دريد وكتاب الأضداد لابن الأنباري ، ومن المؤلفات المتخصصة في علوم القرآن : مجاز القرآن لأبي عبيدة وكتاب التيسير في القراءات السبع للداني والجامع لأحكام القرآن للقرطبي . ومن المؤلفات المتخصصة في التاريخ تاريخ الطبري ومروج الذهب للمسعودي وتاريخ الأندالسي لابن القوطية . ومن المؤلفات المتخصصة في الجغرافيا : صورة الأرض للخوارزمي والمسالك والممالك لابن خرداذبة .

ومن الموسوعات العامة أو دوائر المعارف نذكر العقد الفريد لابن عبد ربه ونهاية الأرب للنويري ومسالك الأبصار لابن فضل الله العمسري وصبح الأعثى للقلقشندي -

وسنحاول في هذا الكتاب أن نتحدث عن بعض المسادر الأدبية العامة أولاً ثم المصادر الموسوعية ، ثم نتحدث بعد ذلك عن نماذج من المصادر المتخصصة .





كان للأدب في الحضارات القديمة ومنها العربية مفهوم متسع عما هو عليه الآن ، فقد كان يضم في الغالب كل ما يكتب من علوم العصر وفنونه . فنرى أرسطو في كتابه فن الشعر يطلق على كل العلوم حتى التجريبية مصطلح فن ، وإن فرق بين هذا الفن وبين الفنون البحتة وهي فنون الإبداع . ويقول الحسن بن سهل أحد وزراء العصر العباسي إن الأدانب عشرة : ثلاثة شهر جانية وثلاثة أنوشروانية وثلاثة عربية وواحدة أربت عليهن .

فأما الشهرجانية : فضرب العود ، ولعب الشطرنج ولعب الصوالج ، وأما الأنوشروانية فالطب والهندسة والفروسية . وأما العربية فالشعر والنسب وأيام الناس . وأما الواحدة التي أربت عليهن فمقطعات الحديث والسمر وما يتلقاها الناس في المجالس .

ومن هنا غلب على المؤلفات التي شهدتها الحياة الفكرية. العربية خاصة في مرحلة التجميع ، هذا الطابع العام ، فكانت موسوعات أدبية تضم نتفاً من هنا وهناك وأخباراً وملاحظات ومعلومات ونصوصا شعرية ونثرية.

وهذا ما نراه في أعمال كاتب موسوعي مثل الجاحظ (ت ٢٥٥ هـ) وخاصة البيان والتبيين والحيوان والبخلاء .

وقد سيطر هذا الإتجاه على عدد من الكتاب بعد ذلك ممن اتجهوا إلى اعداد موسوعات أدبية عامة حتى بعد الإتجاه إلى التأليف التخصصي . ومن أشهر هذه المؤلفات الموسوعية في التراث العربي نذكر :

- ـ عيون الأخبار لابن قتية (عبد الله بن مــلم ، ت ٢٧٦ هـ ) .
- \_ الكامل في اللغة والأدب للمبرد ( أبـو العباس محمـد بن يزيـد ، ت ٢٨٦ هـ) .
  - ـ أخبار الرسل والملوك للطبري ( محمد بن جرير . ت ٣١٠ هـ ) .
    - ـ العقد الفريد لابن عبد ربه ( أحمد بن عمد ، ت ٣٢٨ هـ ) .
  - الأغاني لأبي الغرج الأصفهاني ( علي بن الحسين ، ت ٣٥٦ هـ ) .
    - ـ نشوار المحاضرة للتنوخي ( المحسن بن علي ، ت ٣٨٤ هـ ) .
- ـ زهـر الأداب وثمر الألبـاب للحصـري القيــرواق ( أبــو اسحق ابراهيم ، ت ٤١٣ هـ ) .
- الإمتاع والمؤانسة للتوحيدي ( أبو حيان علي بن محمد بن العبـاس ، ت ١١٤ هـ ) .
- تاريخ بغداد للخطيب البغدادي (أحمد بن علي بن ثابت ، ت على بن ثابت ، ت ١٦٤ هـ) .

ولا شك أن علم المؤلفات الموسوعية في الأدب وفنرنه بالمفهوم القديم كانت البدايات التي مهدت لفظهور الموسوعات العامية أو دوائر المعارف بالمفهوم الحديث .

والظاهرة الثيرة للإنتباه ، أنه باستثناء عدد قليل من هذه الموسوعات العامة فإن أغلب هذه الأعمال قد كتبت في العصر المملوكي . وقد حاول الباحثون دراسة هذه الظاهرة فأرجعها بعضهم إلى سمة العصر الفكرية حيث كان عصر احياء ماذوى ولم شنات ما اندثر من آثارنا الفكرية ،

خاصة بعد أن تعرض التراث الفكري الإسلامي للتدمير بعد الغزوات الصليبية وهجمات المغول (١٠) .

وإلى جانب هذه الظاهرة ، فهناك ظاهرة أخرى سيلاحظها الباحث على هذه المؤلفات الموسوعية المملوكية ، وهي أنها و منصبة في أكثر جوانبها على دراسة البيئة المصرية بصفة خاصة دراسة أدبية اجتماعية تاريخية اقتصادية جغرافية و(١) .

ومن هذه الموسوعات العامة يأتي قبل العصر المملوكي :

\_ العقد الفريد لابن عبد ربه ( أحمد بن محمد ، ت ٣٧٨ هـ ) .

ومن موسوعات العصر المملوكي نذكر:

ـ لسان العرب لابن منظور (جمال الدين أبو الفضل محمد بن علي المصري ت ٧١١ هـ).

- نهاية الأرب في فنون العرب للنويري ( أحمد بن عبد الوهاب ، ت ٧٣٢ هـ) .

مسالك الأبصار في عمالك الأمصار لابن فضل الله العمري (شهاب الدين أحمد بن يجيى ، ت ٧٤٩ هـ) .

ـ كتاب العبر لابن خلدون ( ت ٨٠٨ هـ ) .

ـ صبح الأعشى في كتابة الإنشا للقلقشندي (أبو العباس محمد بن عبد الله ، ت ٨٢١ هـ) .

وسنحاول هنا بشيء من التفصيل ، أن نتحدث عن غاذج من هذه

١) د . عبد اللطيف حمزة : الحركة الفكرية في مصر في المصر الأيوبي والمملوكي ، ص

<sup>(</sup>٧) د . مصطفى الشكعة : مناهج التأليف عند العرب ، ص ٧٣٤ .

#### المؤلفات الموسوعية ، ومنها ما يمثل ـ في اختيارنا ـ الموسوعات الأدبية :

- ـ البيان والتبين للجاحظ
- الكامل في اللغة والأدب للمبرد.
  - العقد الغربد لابن عبد ربه .
- الأغان لأبي الفرج الأصفهان.

ومنها ما يمثل الموسوعات العامة بمفهوم دواثر المعارف :

- ـ العقد الفريد لابن عبد ربه .
  - لسان العرب لابن منظور
- كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر لابن خلدون .
  - صبح الأعشي للقلقشندي .



الجاحظ هو أبو عثمان عصرو بن بحر بن محبوب الكناني . عاش في الفترة ما بين ١٥٩ هـ ـ ٧٥٥ هـ وهي الفترة التي شهدت حكم المهدي والمامون والمتوكل والمنتصر والمستعين بالله والمهتدي بالله .

ولد الجاحظ بالبصرة في خلافة المهدي إذن وكانت الدولة آنذاك تموج بصراعات فكرية واجتماعية وسياسية متعددة ومعقدة ، بين خليط من اجناس وعقائد متباينة ، فكان هناك العربي وغير العربي وكان هناك البهودي والمسيحي والمسلم والمجوس . وكان هناك المسلم السني والمسلم الشيعي المنالي والمعتزلي وغيرهم من الفرق الأسلامية الأخرى .

وفي هذه البيئة المعقدة نشأ الجاحظ بالبصرة التي كانت آنذاك و أكبر حواضر العلم والأدب بعد بغداد ، يجتمع في مسجدها طائفة حسنة من العلماء وأرباب النحو واللغة والأدب عرفوا بالمسجدين ، فأقبل إليهم الجاحظ يجالسهم ويأخذ عنهم الكثير بفضل ذكائه المتوقد وحافظته القوية و(١).

وفي البصرة درس الجاحظ على أعلم علماء عصره ، فأخذ الأدب واللغة عن أبي عبيدة وأبي زيد الأنصاري ودرس النحو على الأخفش ودرس علم الكلام على النظام .

<sup>(</sup>١) حنا الفاخوري : الجاحظ ، دار المعارف ، ١٩٥٦ ، ص ص 10 ـ ١٦ .

واتصل بالثقافة اليونانية بمصاحته حسين ابن اسحق وسلموية وبالثقافة الفارسية عن طريق أي عبيدة واس المقفع

كما تلقى الفصاحة وأساليب التمبير شفاها عن خطباء العرب في المربد وكانت سوقاً قرب البصرة نجتلف اليه الشعراء والخطباء فكان مجتمع العرب ومتحدثهم .

وكان إلى ذلك يكترى دكاكين الوراقين ويثبت فيها للنظر كما يقول عنه ابن النديم (١) .

وبالاضافة إلى هذه المصادر المتنوعة لثقافة الجاحظ ، كان الجاحظ يتميز بحس قوي الملاحظة لما يدور حوله ، ولهذا تفوق على معاصريه من العلماء بالقدرة على معايشة الناس ومراقبتهم (٢) .

وهكذا كان الجماحظ عالماً يفنون الأدب والأخبار واللغة والحكمة والكلام وكان له في كل فن من هذه الفنون والعلوم نصيب في الساليف ، فكان من ثم كما يقول عنه ديلاسي أوليري في كتابه Arabic thought and فكان من ثم كما يقول عنه ديلاسي ومكانه في التاريخ ، من أنه كان كاتباً وحامعاً على مثال كتاب دوائر المعارف ، وعلى تحو ما كان شمائها في عصره . فكتب في الأدب والتوحيد والمنطق والفلسفة والجغرافيا والتاريخ الطبيعي وموضوعات أخرى (٢).

وقد أثرى الجاحظ المكتبة العربية بعديد من المؤلفات التي تمثل ثقافته الموسوعية هذه .

<sup>(</sup>١) القهرست ص ١٧٥ .

<sup>(</sup>٢) د . عز الدين اسماعيل : المصادر الأدبية ، ص ١٣٨

 <sup>(</sup>٣) ص ١٤٣ من الترجمة العربية للدكتور تمام حسان المؤسسة المصرية العامة . في عالم الكتب
 ملسلة الألف كتاب

وقد قبل إن آثاره هذه بلغت ما يزيند على ثبلاث مئة وخمسين كتابياً · ضاع منها عدد كبير .

أما ما وصل منها الينا فقد طبع معظمه ، ولا يزال بعضه محفوظاً في مكتبات عديدة بين الشرق والغرب .

ومن مؤلفاته في علوم الدين والفلسفة :

- ـ كتاب الإستطاعة وخلق الأفعال .
- كتاب الإعتزال وفضله وهو المسمى أبضاً و فضيلة المعتزلة ، .
  - . كتاب خلق القرآن .
    - \_ كتاب آي القرآن .
  - كتاب الرد على اليهود.
  - ـ كتاب الدلائل والاعتبار على الخلق والتدبير.

ومن مؤلفاته في السياسة والاقتصاد:

- كتاب الإستبداد والمشاورة في الحرب.
- .. رسالة في مناقب الترك وعامة جند الخلافة .
  - ـ رسالة في الخراج .
- كتاب أقسام فضول الصناعات ومراتب التجارات.
  - كتاب الزرع والنخيل والزيتون والأعناب .

ومن مؤلفاته في التاريخ والجغرافية والطبيعيات والرياضيات :

ـ كتاب الأخبار وكيف تصح .

- كتاب الملوك والأمم السالفة والباقية .
  - كتاب الأمصار.
  - رسالة في الكيمياء .
    - كتاب المعادن .
    - كتاب الحيوان .

ومن مؤلفاته في الإجتماع والأخلاق :

- كتاب البخلاء
- رسالة في إثم السكر .
- كتاب أخلاق الشطار.
- ـ كتاب أخلاق الفتيان وفضائل أهل البطالة .
  - ـ كتاب القحطانية والعدنانية .
    - كتاب العرب والعجم.
    - ومن مؤلفاته في الأدب :
      - البيان والنبيين .

# كتابالبيان والتبيين

أما كتاب البيان والتبيين فهو من آخر ما ألف الجاحظ والأرجع أن الجاحظ قصد منه أن يكون بحثاً شاملاً في البيان العربي وما يتصل به من بلاغة وفنون بيان وخاصة فن الخطابة الذي كان في عصر الجاحظ فناً له أصوله وقواعده وأسرار صنعته ، حيث شاع آنذاك الجدل والمناظرة بين الفرق الإسلامية المختلفة وعلى رأسها المعتزلة ، والجاحظ أديب المعتزلة الأول .

وكانما أراد الجاحظ أن يجمع في هذا الكتاب كل ما يمين الخطيب من ثقافةومعرفة، وما يجب أن يتوافر فيه من موهبة يأخذها بالمران والصقل ومداومة الأخذ عن العلماء . وبالرغم مما يبدو على الكتاب من تشتت في تناول الموضوعات وتسلسلها منطقيا ، حتى ليبدو الكتاب في النهاية غتارات أدبية من القرآن والحديث والشعر وغاذج الخطباء والبلغاء محتزجة بما يعن للجاحظ من آراء تولدها المناسبة وتطرحها ثقافته الواسعة ، بالرغم مما قد يلاحظه الباحث على الكتاب على هذا النحو ، الا أن النظرة المدققة متلاحظ أن للكتاب موضوعا رئيسيا يسيطر عليه إلى حد كبير ، وهو ألذي يوجه الكاتب إلى اختيار غتاراته . . وهذا الموضوع الرئيسي هو استنباط أصول البيان كما تحدث فيها السابقون وكما مارسها علماء الكلام ومن بينهم الجاحظ . ونظرة إلى محتوى الكتاب تؤكد لنا هذا . فقد بدأه بالاستعاذة أمن العي ثم تحدث عن نعمة فصاحة اللسان وعاب التشدق والتقعر وانتقل إلى الحديث عن اختلاف لغة العرب في استعمال الألفاظ ، حتى إذا اقترب من الحطابة تحدث عن عيوب اللسان مشيراً في ذلك إلى أشهر والخطب والخطباء ، ثم ينتقل بعد ذلك إلى البلاغة فيتحدث عن البلاغة في المنطب والخطباء ، ثم ينتقل بعد ذلك إلى البلاغة في تحدث عن البلاغة في المنطب والخطباء ، ثم ينتقل بعد ذلك إلى البلاغة في تحدث عن البلاغة في المنطب والخطباء ، ثم ينتقل بعد ذلك إلى البلاغة في تحدث عن البلاغة في المنطب عن المنطب والخطباء ، ثم ينتقل بعد ذلك إلى البلاغة في تحدث عن البلاغة في المنطب عن المنطبة في المنطبة المنطبة في المنطبة المنطبة في المنطبة المنطبة المنطبة المنطبة المنطبة المنطبة في المنطبة المن

الشعر وفي اللمان وفي الكلام المسجم مقدماً نماذج كثيرة من الحمديث الشريف والخطب والحكم ، ثم يتهيأ للدفاع عن فصاحة العرب وخطبائهم ضد اتهامات الشعوبية وذلك في كتاب العصا ، ثم يتكلم عن الزهد وعن النساك وعن كلامهم ومواعظم .

فالكتاب على هذا النحو تدور مادته بدون شك حول الفصاحة والبلاغة و(١).

ويمكننا أن نجمل الموضوعات الرئيسية في كتاب البيان والتبيين في الموضوعات الآتية :

- ١ \_ استنباط أصول البيان ومعناه
- ٢ ـ الخطابة وتقاليدها الأدنية ومظاهرها السلوكية .
- ٣ \_ الدفاع عن فصاحة العرب ضد اتهامات الشعوبية .

أما البيان فيعرفه الجاحظ بقوله و والبيان اسم جامع لكل شيء كشف للك قناع المعنى وهتك الحجاب دون الضمير، حتى يعضي السامع إلى حقيقته ويهجم على محصوله، كائنا ما كان ذلك البيان، ومن أي جنس كان ذلك الدئبل، لأن مدار الأمر والغاية إلتي إليها يجري القائل والسامع إنما هو الفهم والإفهام. فبأي شيء بلغت الإفهام وأوضحت عن المعنى فذلك هو البيان (۱).

وإنه أي البيان ـ الدلالة الظاهرة على الخفي . والبيان بهذا المعنى هو الذي دعا إليه الله ونطق بـ القرآن وبـذلك تفاخرت العـرب وتفاضلت

<sup>(</sup>١) د عز الدين اسماعيل ، ص ١٤٧ المصادر الأدبية واللغوية

<sup>(</sup>٢) البيان والتبيين ، ص

أصناف المحم (١) . والجناحظ ها يستحدم البيان بالفهوم المام الذي يجمع بين التعبير والبلاغة

أما المرضوع الثاني الذي عالجمه الحاحظ في كتبابه البيان والتبين فورو الخطابة فتحدث الجاحظ في كتبابه عن أصلامها وعن تقاليدها القنية والسلوكية.

والخطابة عند الجاحظ كما نسراها في كتابه ليست فقط فنا نثريا قولبا يصدر عن متكلم أمام جمهور في موضوع يهدها ، وإنما يطلق الجماعظ لفظ الخطابة وعلى فنون القول التي تستدعيها المواقف الإجتماعية المختلفة عند البدو والحضر ، من استنفار للقتال واجتماع للصلح والزواج والتعزية والتهنئة والمفاخرة والدعوة إلى الله والتعبير عن رأي القبيلة أو المدينة التي يتكلم الخطيب باسمها في شئون السياسة والحكم ، لذلك تشمل : الخطية والمنافرة والمنافرة والمناقلة والوصايا ه(٢) .

والواقع أنه يمكننا أن نعد حديث الجماحظ عن الخطابة بمثابة التطبيق العملي لأبحاث المعتزلة ومنهم الجاحظ في البيان والبلاغة . ومن هنا اهتم الجماحظ بكل ما يتصل بهذا الفن فتحدث عنه حتى أصبح كتاب البيان والتبيين المصدر الأساسي ولمعرفة تقاليد الخطابة في الجاهلية والقرنين الأول والثاني الإسلاميين ه (٢) .

أما الموضوع الثالث في كتباب البيان والتبيين فموضوع يظهو نزعة الجاحظ العربية ، عندما سعى إلى الرد على مزاعم الشعوبية مؤكداً ما للعرب من مظاهر البلاغة ، فيقول في كتباب العصى « وكبل شيء

<sup>(</sup>١) البيان والنبيين ص

 <sup>(</sup>٢) د. أحمد فشل: آراء الجاحظ البلاغية وتأثيرها في البلاغيين المرب حتى القرن الخمامس
 الهجري، الهيئة المصرية العامة فرع الأسكندرية ١٩٧٩ ج. ١، ص ٣٨٥.

<sup>(</sup>٣) شارل بلا الجاحظ ص ١٦٨

للعرب، فإنما هو بدية وارتجال وكأنه الهام، اوليست هناك معاناة ولا مكابدة ولا إجالة فكر ولا استعانة. وإنما هو أن يصرف وهمه إلى الكلام وإلى رجز يوم الخصام، أو حين أن يمتح على رأس بشر أو يحدو ببعير، أو عند المقارعة أو المناقلة، أو عند صواع أو في حرب، فها هو الا أن يصرف وهمه إلى جملة المذهب وإلى العمود الذي إليه يقصد فتأتيه المعاني ارسالاً وتنال عليه الألفاظ انشيالاً هذا).

هذا على مستوى التنظير ، أما الناحية التطبيقية فقد كمان حظ الكتاب منها كثيراً .

هذا وقد كان لكتاب البيان والتبيين أهمية كبيرة في الحياة الثقافية عند معاصري الجماحظ ومن جاء بعده حتى قال عنه ابن خلدون و سمعنا من شيوخنا في مجالس التعليم أن أصول فن الأدب وأركائه أربعة دواوين وهي : أدب الكاتب لابن قتية ، وكتاب الكامل للمبرد وكتاب البيان والتبيين للجاحظ وكتاب النوادر لأبي علي القالي م ومنا سوى هذه الأربعة فتيم لها وفروع عنها عالى .

ولأهمية البيان والتبيين هذه ، فقد اعتمدته أخلب المؤلفات التالية مصدرةً هاماً وأساسيا . ومن هذه المؤلفات ؛ الكامل للمبرد وأدب الكاتب لابن قتيسة وأدب الكتاب للصسولي ركتاب الكتاب لابن دروستويسه والصناعتان لأبي هلال العسكري والعمدة لابن رشيق وسر الفصاحة لابن منان وُغيرها . •

ولا تقف أهمية الكتاب عند حد اهتمام القدماء ، فالواقع إن الساحث الحديث في تاريخ الأدب العربي والبلاغة العربية ، بل وفي تاريخ الحضارة

<sup>(</sup>۱) جـ ۲ ، ص ۲۲ .

<sup>(</sup>٢) مقلمة ابن خلدون ، ط . بيروت ، ص ٥٥٣ .

العربية لا بستطيع بحال من الأحوال أن يتجاهل البيان والتبيسين للجاحظ.

وقد نشر الكتاب في العصر الحديث أكثر من نشره . نشر أولاً بين منتي ١٣١١ - ١٣١٢ هـ في مجلدين ، وقام بنشره حسن الفكهاني والشيخ عمد الزهري الغمراوي . ونشر بعد ذلك نشرة في ثلاثة مجلدات عام ١٣٣٧ باشراف عنى الدين الخطيب ثم نشر نشرة ثالثة اخرجها حسن السندوي عام ١٣٤٥ هـ في ثلاثة مجلدات .

وفي عام ١٣٦٧ هـ. ( ١٩٤٨ ) ظهرت طبعة جديدة للكتاب بتحقيق عبد السلام هارون ، وتعتبر أدق النشرات التي ظهرت للكتباب من حيث صا توافر لهما من تحقيق علمي ، وبتلك الفهارس العديدة التي زود بهما المحقق الكتاب .

من مصادر الدراسة:

ـ ابن الأثير ، عز الدين ( ت ٦٣٠ هـ ) .

اللباب في تهذيب الأنساب، القاهرة، مكتبة القدس ١٣٥٧ ه.،

- ابن الأنباري ، كمال الدين عبد الرحمن بن عمد (ت ٧٧٥هـ) :

نزمة الألباء في طبقات الأدباء ، تحقيق ابراهيم السامرائي ، بغيداد ، مطبعة المعارف ١٩٥٩ ، ص ١٣٢ .

- ابن خلكان ، أحمد بن محمد (ت ٦٨١ هـ) :

وفيات الأعيان ، تحقيق د احسان عباس ، بيروت ، دار الثقافة ، ص ٤٧٠ .

من مراجع الدراسة :

ـ أحمد الحوفي :

الجاحظ ، المجلس الأعلى للشئون الاسلامية ، القاهرة .

د . أحمد كمال زكى :

الجاحظ ، سلسلة أعلام العرب ، العدد ١٣٦٠ ، فبراير ١٩٦٧ ، دار الكاتب العربي ، القاهرة .

ـ بروكلمان ، كارل :

الجاحظ ( تاريخ الأدب العربي ، ترجمة عبد الحليم النجار ، جـ ٣ ، ص ١٠٦ ، دار المعارف بمصر ١٩٦ ) .

۔ حمیل جبر :

الجماحظ في حياته وأدبه وفكره ، بيروت ، دار الكتماب العربي

- جورج غريب:
- ـ الجاحظ، دار الثقافة، بيروت ١٩٦٧.
  - ـ حسن السندوبي:
- أدب الجاحظ ، المطبعة الرحمانية ، القاهرة ١٩٣١ .
  - ـ حنا الفاخوري:

- الجاحظ ، دار المعارف بمصر ١٩٥٢ ، سلسلة نوابغ الفكر العربي .
  - ـ خليل مردم:
  - ـ الجاحظ ، ممشق ١٩٣٠ .
    - ـ داود سلوم:
  - ـ النقد المنهجي عند الجاحظ ، بغداد ، مطبعة المعارف ١٩٦٠ .
    - عبد الحكيم بلبع:

أدب المعتزلة إلى نهاية القرن السرابع المجسري ، مطبعة الرسالة ، القاهرة .

- ـ محمد عبد المنعم خفاجي:
- أبو عثمان الجاحظ ، دار الطباعة المحمدية ، القاهرة .
  - ـ د . محمد طه الحاجري :

الجاحظ ، حياته وآثاره ، دار المعارف بمصر ، سلسلة الدراسات الأدبية ، القاهرة ١٩٦٢ .

## نصوص من كتاب لبيان والتبين

| باب البيان | الأول | النص |
|------------|-------|------|
|            |       |      |

قال بعض جهابذة الألفاظ ونُقَادِ: المعاني القائمة في صدور الناس ، المتصوّرة في أذهانهم ، والمتخلجة في نفوسهم ، والمتصلة بخواطرهم والحادثة عن فكرهم مستورة خفية ، وبعيدة وحشية ، ومحجوبة مكنونة ، وموجودة في معنى معدومة .

لا يعرف الإنسان ضمير صاحبه ولا حاجة أخيه وخليطه ولا معنى شريكه والمعاون له على أموره وعلى ما لا يبلغه من حاجات نفسه الا بغيره.

وإنما تحيا تلك المعاني في ذكرهم لها ، وإخبارهم عنها ، واستعمالهم إياها ، وهذه الخصال هي التي تقربها من الفهم ، وتجليها للعقل وتجعل الخفي منها ظاهراً والغائب شاهداً والبعيد قريبا . وهي التي تلخص الملتبس وتحل المنعقد وتجعل المهمل مقيداً و المقيد مطلقاً والمجهول معروفاً والوحشي مالزفاً والغفل موسوما ، والموسوم معلوماً .

وعلى قدر وضوح الدلالة وصواب الاشارة وحسن الإختصار ودقة المدخل ، يكون اظهار المعنى . وكلما كانت الدلالة أوضح وأنصح ، وكانت الأشارة أبين وأنور ، كان أنفع وأنجع .

والدلالة الظاهرة على المعنى الحنى هو البيانُ الذي سمعت الله تسارك وتعانى بمدحه ، ويدعو إليه ويحث عليه . بذلك نطق القرآن ، وبدلك تفاخرت العرب وتفاضلت أصنافُ العجم .

والبيانُ اسم جامع لكل شيء كشف لك قناع المعنى وهتك الحجاب دول الضمير حتى يفضي السامع الى حقيقته ، ويهجم على محصوله كائنا ما كمان ذلك الدليل ، لأن مدار الأمر والغاية التي إليها يجري القائل والسامع ، إنما هو الفهم والإفهام . فبأي شي ، بلغت الإقهام وأوضحت عن المعنى فذلك هو البيان في ذلك الموضع.

ثم أعلم - حفظك الله - أن حكم المعاني خلاف حكم الألفاظ ، لأنه المعاني مبسوطة إلى غير غاية ، وممسدة إلى غير نهاية وأسهاء المعاني مقصورة معدودة ومحصلة محدودة .

وجميع أصناف الدلالات على المعاني من لفظ وغير لفظ ، خمسة أشياء لا تنقص ولا تزيد :

أولها اللفظ ثم الإشارة ثم العقد('') ثم الخط ثم الحال وتسمى و نُصْبةً والنصبة هي الحال الدالة التي تقوم مقام تلك الأصناف ولا تقصر عن تلك الدلالات. ولكل واحد من هذه الخمسة صورة بائنة من صور صاحبتها وحلية خالفة لحلية أختها ، وهي التي تكثف لك عن أعيان المعاني من الجملة ، ثم عن حقائقها في التفسير ، وعن أجناسها وأقدارها ، وعن خاصها وعامتها ، وعن طبقاتها في السار والضار ، وعما يكون منها لغواً بهرجاً ('') وماقطا مُطُرحا .

\_\_\_\_\_تعلیق :\_\_\_\_\_

فالجاحظ هنا يدرك تمام الإدراك أنه لا مكان لتصور أفكار مجردة ، كما أكدت الفلسفاتُ الحديثة ، لأنه حتى في حالة التفكير الغير منظم فأنت

<sup>(</sup>١) قبضة اليد أو نشر الأصامع للدلالة على الحساب المراد

<sup>(</sup>۲) برج واثف

تفكر بلغة وعلى هذا فالمعاني المجردة - إدا كان هناك امكان لتصورها - لا قيمة لها في النواقع وإثما القيمة الحقيقية في الصياغة والتعبير ، فبها تميا المعاني على حد قوله . وبها تقاس قيمة هده المعاني ، وبها يتم - وهذا الأهم - التوصيل بين الأفكار . فالعمل الأدبي عند الجاحظ إذن له قيمة لا يتأتى قياسها الا من خلال عملية التوصيل التي تتم في عملية الصياغة .

والواضح هذا أن الجاحظ لا يفصل بين الأفكار والصياغة أو بين المضمون والشكل بالمفهوم المعاصر تحيزاً إلى الشكل على حساب المضمون كما ذهب بعض شارحيه نقد جعل حياة المعاني بالصياغة الأمر الذي يشعرنا بالحركة والإنماء والحياة في ذلك المزيج الحي من الأفكار والصياغة ، وهذا هو البيان عند الجاحظ ، أي القدرة على منع الحياة للمعاني على نحو يتم من خلاله التوصيل الذي يؤدي إلى قيمة .

## النض الثاني \_\_\_\_\_في الخطابة والخطباء

يقول الجاحف نقلًا عن أبي تُؤ اذِ بن جرير في ذكر الخطابة ومشطلباتهما وصعوبة هذا الغن وما مجتاجه من خيرة وقدرة خاصة .

« تلخيصُ المعاني رِفْقُ ، والاستعانةُ بالغريبِ عَجْزُ ، والتشادُق من غير أهل البدية بُغض ، والنظرُ في عيون الناس عي ، ومس اللحية مُلْكُ ، والخروجُ مما بني عليه أول الكلام إسهاب ،

ورأس الخطابة الطبع ، وعمودُها الدَّربةُ ، وجناحاها رواية الكـلام ،
 وحَلْبُهــا الإعـراب ، وبهـــاؤُهــا تَخــيرُ اللفظ . والمحبــةُ مقــروبــةُ بقلةٍ
 الاستكواه ي .

« وفي الخطباء من يكون شاعراً ، ويكون إدا تحدّر أو وصف أو احتج بليغاً مُفوها بيّنا ، وربما كان خطيبا فقط ، وشاعراً فقط ، ومين

اللسان فقط . والخطباءُ كثيرٌ ، والشعراءُ أكثر مُنهم ، ومن يجمعُ الخطابةُ والشعر قليلُ .

[ 78 وما بعدها جد ١ ، ط السندوبي ] .

تعليق :\_\_\_\_\_\_\_

فالجاحظ هنا يغرق بين خطيب يملك القدرة وامكانيات الخطيب، لكنه أقل عِلوقا بالنفس، وتأثيراً فيها حيث يتعامل مع العقول فحسب، وبين خطيب شاعر يملك الإقناع والناثير معاً، وبين شاعر بملك الناثير ولا يملك الإقناع.

وواضح أن الجاحظ يرى أعلى مرتبة في الخطيب الشاعر ، ذلك الـذي علك بلاغة التعبير وقوة الإبانة كما يتصف بحس الشاعر وحساسيته ، وما عكن الديضيف على الموضوع من ذاته وانفعالاته مما يجعله أشد للصوقا بالعس وعلوقا بها .

كذلك تناول الجاحظ في هذه الفقرة بعض ما يجب أن يتوافر للخطيب من خبرة فنية وقدرات خاصة ، واستعداد أولي .

فهو يرى أن أساس الخطابة الطبع وهو ما نعنيه بالمقدرة الحاصة أو الملكة الخاصة والاستعداد الفطري ، ثم يرى أن هذا الطبع في حد ذاته لا يكون خطيبا إذ لا بد من صقل هذه الموهبة وتدريبها وتنميتها وتوجيهها ، وسبيل ذاك تمرس الخطيب ، وتروده بالخبرة الفنية المعينة ، وتعرف على أسرار صنعته الفنية .

والجاحظ بما لديه من خبرة فنية ، كونت مقدرته على الحكم الفني ، يضع أمام الخطيب بعض الملاحظات التي استقاها من تلك الخبرة . وهي ملاحظات كما نرى ترجع في بعضها إلى أسلوب الخطيب وقدرته وخبرته في فنه وبعضها إلى مظاهر سلوكية خاصة بالخطيب .

و فإن اردت أن تتكلف هذه الصاعة ، وتُسب إلى هدا الأدب ، فقرضَتْ قصيدةً ، أو حَبُّرتَ خطبةً ، أو ألفَتِ رسالةً ، فإياك أن تدعوك بُتتُك بنفسك أو يدعُوك عُجبُك بثمرةِ عقلك إلى أن تنتحلهُ وتدُعيه ، ولكن اعرضه على العلماء في عُرض رسائل أو أشعار أو خطب فإن رأيت الأسماع تُصغي له ، والعيونَ تحدجُ اليه ، ورأيت من يطلبُه ويستحسنة ، فانتحله .

فإن كان ذلك في ابتداء امرك ، وفي اول تكلفك فلم تر له طالباً ولا مستحسنا فلعله أن يكون ما دام ريضا تضيباً أن تحل عندهم محل المتروك ، فإن عاودت أمثال ذلك مراراً ، فوجدت الاسماع عنه منصرفة ، والقلوب لاهية فحذ في غير هذه الصناعة ، واجعل راشدك الذي لا يكذبك حرصهم عليه ، أو زُهدهم فيه ،

| Į | سندوبي | , | 117-111 | ، ص ص | ا جد ا |
|---|--------|---|---------|-------|--------|
|   |        |   |         | تعلق  |        |

استطاع الجاحظ في هذه الفقرة بخبرته الأدبية ، ومقدرته النقدية ، وحسه الغنى أن يصل إلى عدد من القضايا المتعلقة بالفن :

أول هده القضايا أن الفن خبرة وصناعة لها أسسها وتقاليدها الفنية .

وثاني هذه القضابا أن الفنان بحاجة إلى الإنتناس بمجموع الخبرات الفنية .

أما القضية الثالثة فهي احساسه بنأن المرجع الأساسي في الفن همو الاحتكام إلى ثلك الأعمال التي تمنل محك الاختبار أمام عيرها من النماذج الفنية .

ليس هذا فحسب هو ما لاحظه الجاحظ في فقرته ثلك ، فقد لاحظ أبضا مدى خطورة اعتماد الفنان في قياسه لعمله على حكمه الخاص الذي عالما ما بكون صادراً تحت تأثير من احساسه المتضخم بذاته .

النص الرابع \_\_\_\_\_فنون من الكلام

وانا أذكر بعد هدا فئا آخر من كلامه ينات وسو المحارم الدي قلّ عدد حروفه ، وكثرت معانيه ، وجلّ عن الصّنعة ، ونُرَّه عن التكلف ، وكان كما قال الله تبارك وتعالى قل يا عمد « وما أنا من المتكلفين ، فكيف وقد عاب التشديق ، وجانب أصحاب التقعير ، واستعمل المبسوط في موضع البسط ، والمقصور في موضع القصر ، وهجر الغريب الوحشي ، ورغب عن الهجين السُّرقي ، فلم ينطق إلا عن ميراث حكمه ، ولم يتكلم الا بكلام قد حُف بالعصمة ، وشيد بالتأييد ، ويُسر بالتوفيق . هو الكلام الذي ألقى الله عليه المحبة وغشاه بالقبول ، وجمع له بين المهابة والحلاوة ، وبين حسن الإفهام وقلة عدد الكلام ، ومع استغنائه عن إعادته ، وقلة حاجة السامع الى معاودته . لم تسقط له كلمة ، ولا زُلَّت له قَدَم ، ولا بارت له حُجة ، ولم يقم له خصم ولا أفحمه خطيب ، بيل يُبدُ الخطب بارت له حُجة ، ولم يقم له خصم ولا أفحمه خطيب ، بيل يُبدُ الخطب الطوال بالكلام القصير ، ولا يلتمس إسكات الخصم إلا بما يعرفه الخصم ولا يحتج الا بالصّدق ، ولا يستعمل الموازية ، ولا يهمزُ ولا يُلْمِزُ ولا يُبطى ولا يعجل ، ولا يُشهب ولا يُعَصَر .

ثم لم يسمع الناسُ بكلام قطَّ اعم نفعا ، ولا أقصد لفظاً ، ولا أعدل وزنا ، ولا أجل مذهبا ولا أكرم مطلبا ، ولا أحسن موقعاً ، ولا أسهل محرجاً ، ولا أفصح معنى ولا أبين قحوى ، من كلامه ﷺ.

[ البيان والتبيين ، جد ٢ ، ص ١٧ - ١٨ ] .

### النص الخامس: \_\_\_\_\_رأى المأمون في كتب الأمامة

و ولما قرأ المأمون كُتبي في الإمامة فوجدها على سا أُمر به ، وصِرْتُ
 إليه ـ وقد كان أمر اليزيدي بالنظر فيها ليُخبره عنها ـ قال لي :

قد كان بعضُ من يُرتضى عقلُه ، ويُصدُّقُ خبرُه ، خبُرنا عن عَذَهُ الكَتِبَ الْحِكَامِ الصَّنَعَة ، وكثرة الفائدة .

فقلنا له : قد تُربي الصُّغةُ على العيان .

فلها رأيتُها ، رأيتُ العِيانُ قد أربى على الصفة .

فلما فَلْيُتُها أرب الفَلْ على العِيان كما أربي العِيانُ على الصُّمة .

وهـذا كتابٌ لا يحتاجُ إلى حضور صاحبه ، ولا يفتقر إلى المحتجير عنه ، قد جمع استقصاء المعـاني ، واستيقـاء جميـع الحقـوقِ ، مـع اللفظ الجزُّل ، والمخرج السهل . فهوسُوقي ملوكي ، وعاميٌ خاصٌي ه .

للجاحظ كتب في الإمامة منها: كتاب الامامة على مذهب الشيعة ،
 وكتاب إمامة معاوية بن أبي سفيان وكتاب إمامة ولد العباس

وتعليق المأمون على كتب الأمامة للجاحظ هنا كشف عن طبيعة مؤلفات الجاحظ وخصائص اسلوبه في الكتابة .

فهي مؤلفات كثيرة الفائدة لما حاولت أن تقدمه للقارىء من مادة اخبارية ، ومعلومات ثقافية وطرف وسوادر ، ثم عادح أدسية محتارة من الشعر والنثر . فهي مؤلفات إذن تجمع بين الإمتاع والافادة ، بين التسلية والمنادمة ويدين التهذيب والتثقيف استيفاة لجميع الحقوق على حمد تعبير المامون .

أما خصائص أسلوبه فقد لاحظ المأمون كها لاحظ الباحثون المحدثون قدرة أسلوب الجاحظ على مخاطبة كل المستويات من خملال اسلوبه السهمل الممتنع هذا .



المبرد بكسر الواء المشددة وفتحها ، هو محمد بن يزيـد بن عبد الأكبـر الأزدي ولد في عصر المأمون ما بين عـامي ١٩٥ هـ و ٢٢٠ هـ وتوفي في عصر المعتضد . ما بين عامي ٢٨٤ هـ و ٢٨٦ هـ .

والرواة يختلفون في سني مولده ووفاته ، كما يختلفون في نسبه وفي سبب تسميته بالمبرد وهل المبرد بكسر الراء المشددة أم بفتحها ، ويسوقون الأخبار وراء هذه التسمية .

نشأ المبرد بالبصرة ، وفيها أخذ عن شيوخها أبي عثمان بكر بن محمد المازني ت ٢٤٨ هـ وأبي حاتم سهل بن محمد السجستاني ت ٢٤٨ هـ وأبي عمر صالح بن اسحاق ت الجرمي ٢٢٥ هـ ، كيا تتلمذ على يد الجاحظ وروى عنه . ويجمع الذين ترجموا للمبرد على سوغ المبرد وتفوقه في النحو ومسائل اللنة حتى انه أصبح أمام النحويين البصريين معد وفاة شيخه أبي عثمان المأزق .

وعن المبرد أخذ كثير عن ذاع صينهم بعد دلك ، البحو واللغة ، منهم المزجاج والصولي ونفطويه النحوي وابن السراج والأخفش الأصغر وغيرهم .

وإلى جانب ثقافة المبرد في المدراسات النحوية واللغوية ، كان مثل استاذه الجاحظ مثقفاً موسوعياً ، فكان ذواقاً للشعر حافظاً للكثير منه كها كان فصيح اللسان بارع البيان .

وللمبرد ما يقرب من خمسين كتاباً تمثل ثقافته المختلفة ، في اللغة والشعر والبلاغة وعلوم القرآن وفي الأدب والأنساب وتراجم الرجال ،

وأغلب هذه المؤلفات لم يصلنا منها سوى اسمائها التي حصطتها كتب التراجم والسير

فَمْنَ كُتَبِهُ المُشُورَةُ : كتاب الكامل وكتاب الفاصل وكتاب المقتضب وكتاب ما اتفق لفظه وأختلف معناه من القرآن الكريم وشرح لامية العرب وكتاب المذكر والمؤنث .

ومن كتبه التي ذكرها ابن النديم ولم تصلنا: احتجاج الفرال ، أدب الجليس - أسماء الدواهي عند العرب - الإشتقاق - الإعراب - اعراب الفرآن - البلاغة - الخط والمجاء - صرورة الشعر - طبقات النحويين البصريين وأخبارهم - العروض - قواعد الشعر - القوافي

أما كتاب الكامل فهو أشهر كتب المبرد، وأجلها شأنا . . والكتـاب مجمـوعة من المختـارات الأدبية يهتم من خـلالهـا المبـرد بشـرح المشكـلات اللغوية والنحوية التي تثيرها تلك النصوص .

وإلى جانب هذا فالكتاب يضم مادة غزيرة في التاريخ واللغة والأدب.

قدم المبرد لكتابه الكامل بمقدمة قصيرة وضح فيها منهجه الذي رسمه في عرضه لمادة كتابه وكذلك الفرص الذي دفعه الى هذا التأليف فيقول:

وهذا كتاب الفناه يجمع ضروباً من الأداب . ما بين كلام منشور وشعر مرصوف ومثل سائر وموعظة بالغة واختيار من خطبة شريفة ورسالة بليغة . والنية أن نفسر كل ما وقع في هذا الكتاب من كلام غريب أو معنى مستغلق ، وأن نشرح ما يعرض فيه من الإعراب شرحاً شافياً حتى يكون الكتاب بنفسه مكتفياً وعن أن يرجع إلى أحد في تفسيره مستغنياً .

وهي مقدمة على قصرها توضح اتجاه المؤلف في كتابه كها توضيح قيمة المادة الأدبية واللغوية وتسوعها فيه . وإن لم تكشف المقدمة عن أبواب الكتاب تفضيلًا .

ويبدو أن الكتاب كان مجموعة من الدروس التي كان المبرد يلقيها على

نلاميذ، ومنهم الأخفش الذي جمع هذه الدروس المملاة وفراهما على استاذه واجازها على نحو ما توضح سلسلة الرواية في بداية الكتاب: وحدثنا أبو بكر محمد بن عمر بن عبد العزيز، قال، حدثنا أبو عثمان سعيد بن جابر قال: حدثنا أبو الحسن على بن سليمان الأخفش قراءة عليه، قال قرى، لي هذا الكتاب على أبي العباس محمد بن يزيد المبرده.

وقد اثر طبيعة تأليف هـذا الكتاب عـل ترتيب مـادته فكـانت فصولاً وأحاديث متفرقة لا تخضع لمنهج عمدد بموضوعات معينة .

فقد بدأ الكتاب بأحاديث منفرقة فنرى كلمة لأبي بكر في مرضه وعهده بالخلافة لعمر ، ونرى أول خطبة خطبها عمر ثم رسالة عمر في الفضاء إلى أبي موسى وكتاب عثمان إلى علي بن أبي طالب حين أحيط به ، ومعاتبة عثمان علي وكلمة علي حين بلغه أن خيلًا لمعاوية وردت الأنبار وقتلوا عامله حسان بن حسان . وبعد هذه المختارات تبدأ مادة الكتاب تأخذ شكل الأبواب واسمها .

والباب عند المبرد في كامله ليس موضوعاً عدداً في أغلبه ، وإنحا عموعة موضوعاً عدداً في أغلبه ، وإنحا عموعة موضوعات تستدعيها المناسبات . . وذلك باستئناء مواضع قليلة حدد المبرد لأبوابها عناوين لمادة الباب مثل : الباب الشامن والأربعون و باب من أخبار الخوارج ، الباب الخمسون و هذا باب النسب الى المضاف . الباب الواحد والحمسون و باب في اختصار الخطب والتحميد والمواعظ من أباب الثالث والخمسون و باب ذكر الأذواء من اليمن في الاسلام و .

وقد تناول المبرد في كتابه الكاسل المديد من المباحث المتصلة بالأدب والله فمن الموضوعات التي تناولها في هبائته الله والنحوية والنحوية : لنات العرب علم الأصوات - الإشتقاق - اللغة السامية - صورة الجمع - القياس - والقراءات .

ومن المباحث الأدبية الى جانب النصوص الأدبية الكثيرة التي اختبارها المبرد ، نجد أن بالكتاب بعض المباحث حول نقد النص الشعري نحوياً وبعض الترجمات الشعرية خياصة للشعراء المعاصوين له وأحياديث حول المثور والمنظوم والسرقات الأدبية .

ومن المباحث البلاغية نجد موضوعات كثيرة في علوم البلاغة العربية من معاني وبيان وبديع تناولت مباحث كثيرة منها القلب البلاغي ـ القصر ـ الفصل والوصل ـ التشبيه ـ الكناية ـ المشاكلة والتقسيم .

وتناولت المباحث التاريخية والسياسية والاجتماعية في كامل المبرد موضوعات كثيرة تدور أغلبها حول الخوارج وأخبارهم وأدبهم وحروبهم ، كما تناول موضوعات حول العلومين والشيعة وحول الحركات الشعوبية وموضوعات حول أيام العرب وعاداتهم وإحيائهم وأمشالهم ، وموضوعات حول أذواء اليمن .

وطريقة المبرد في عرضه لمادته العلمية هي أنه كها يقول و يذكر الشيء من وجوهه ونوادره ، فهو يحاول أن بجيط بالموضوع الذي يعرضه وغالباً ما يكون نصا أدبيا من وجوهه المتعددة فيشرحه شرحاً لغوياً أدبيا ويفسره ويذكر جوانب عديدة من أشياء تتصل بالنص أو الموضوع ، وكانه بهذا يسعى إلى الكشف عن غوامض الموضوع المعروضة للبحث من جوانبه المتعددة تيسيراً للدارس وتمكينا له في ذهنه .

كذلك نلاحظ في تناول المبرد لموضوعاته حرصه على عقد المقارنات وعلى استخلاص النتائج في نهاية الدرس . ولا شك أن للمدرسة البصرية العقلية اثراً في هذا الوجهة .

وإذا كان هذا المنهج منهجاً صالحاً للدرس الا أنــه لا يصلح للتاليف

كثيراً لسيطرة الاستنظراد والتكرار والاحبالة عبل أنواب الكتباب بما أفقيد الموضوعات في الأغلب الأعم عنصر الترابط والوحدة

وربما كان هذا المنهج مناسباً لمثل هذه التاليفات الموسوعية آنذاك والتي كانت تنظر إلى الأدب على أنه مجموع الثقافة العربية وهي ثقافة لم ثكن قد عرفت التخصص بعد .

وقد أشار المبرد إلى هذه الخاصية في موضع من كتابه بقوله: نـذكر في هذا الباب من كل شيء شيئاً لتكون فيه استراحة للقـارى، وانتقال بنفي الملل لحسن صوقع الإستطراف، ويخلط ما فيه من الجد بشيء يسير من الهزل ليستريح إليه القلب وتسكن إليه النفس . ر

ويتفق الباحثون على أن كتاب و الكامل ، الذي أمامنا لم يؤلفه المبرد وحده ، وإنما شاركه فيه تلميذ الأخفش الذي روى عنه الكتاب ، فكثيراً ما نطالع في الكتاب تعقيبات وشروح مصدره بعبارة قال أبو الحسن ( وهمو أبو الحسن علي بن سليمان الأخفش ت ٣١٥) . أما ما أملاه المبرد فنراه مصدراً بعبارة و قال أبو العباس » .

وكتاب الكامسل من أهم الكتب التي تمسل امتراج الحضارات وانعكاسها في الثقافة العربية ففيه مادة ثقافية وفيرة من أدب ولغة ونحو وصرف وبلاغة وتاريخ واجتماع وسياسة وتفسير وسياسة .

ومن ناحية اخرى فالكتاب بعكس تكوين واتجاه المدرسة البصرية في تحررها وانطلاقها وتحريها المدقة وفقا للمقايس العقلية. وقد نمشل هدا بوضوح في دقة المبرد في تحقيقه لمروياته. فنرى أمثال قوله و وحدثني العباس به الفرج الرياشي في اسناد قد ذهب مني أكثره ، أو قول معقبا على عبارة وردت في خطبة الإمام على وهي وسيا الخسف ، بقوله وهكذا حدثونا ، واظنه سيم الخسف من قول الله عز وجل يسومونكم سوء العذاب اما معى

قوله: سيها الحسف فتأويله علامة ، هذا أصل ذا . قبال الله عز وجل: سيماهم في وجوههم من أثر السجود ؛ [جد ٧ ، ص ٩١ ] .

ولفيمة الكامل العلمية والأدبية رآه ابن خلدين واحداً من اركان الأدب الأربعة التي لا معدى عنها لدارس أو أديب ، أما الثلاثة الأخرى فهي أدب الكاتب لابن قتية والبيان والتبين للجاحظ والنوادر لأبي علي القالي .

وقد اعتمد عليه كثير من المؤلفين العرب القدماء في مؤلفاتهم وخاصة الأمدي في موازنته والعسكري في صناعتيه والقاضي الجرجاني في وساطته وغيرهم . كما اهتم القدماء كذلك بشرحه ومن شراحه : ابن السيد البطليوس ت 112 هـ وهشام بن أحمد الوقشي ث 481 هـ وعمد بن يوسف السرقسطي ت 370 هـ كما اهتم المحدثون بشرحه ونشره . .

فشرحه الشيخ سيد بن على المرصفي في ثمانية أجزاء وأسماه و رغبة الأمل من كتاب الكامل ، وطبع هذا الكتاب بمصر ١٣٤٩ هـ (١٩٢٧) م

كما قام الأستاذ السباعي بيومي بتهذيبه في جزئين الأول للمنثور والثاني للمنظوم وطبعه عام ١٩٢٣ م .

أما عن نشر الكتاب في العصر الحديث ، فقد نشر عدة نشرات كانت اولها في المانيا في ليبسك عام ١٨٦٤ في طبعة اعدها المستشرق الألماني وليم رايت مع مقدمة وفهارس. وطبع بالاستانة عام ١٢٨٦ هـ ثم طبع بالمطبعة العامرة بالقاهرة عام ١٢٨٦ هـ .

وتوالت الطبعات بعد ذلك فطبع بالمطبعة الخيرية بالقاهرة عام ١٣٠٨ . ثم هـ وأعيد طبعه في ليبسك ١٨٨١ ميلادية وكذلك في عام ١٨٩٢ . ثم

طبع بمطبعة التقدم بالفاهرة عام ١٣٢٣ هـ ، وبمطبعة الحلبي بمصر ١٣٥٥ هـ بتحفيق الدكتور زكي مبارك وأحمد محمد شاكر

وتوالت طبعاته بعد ذلك حتى قام محمد أبو الفضل والسيد شحاته باعادة طبعه في أربعة أجزاء محققة ومذيلة بالتعليقات الفهارس .

#### مصادر ومراجع:

-عبد الخالق عضيمة : المبرد ، حياته وآثاره

المجلس الأعلى للشئون الاسلامية ١٣٨٥.

- أحمد القرني: المبرد حياته وآثاره

سلسلة أعلام العرب - الميثة المصرية - عدد ٩٤

- أبو الحسن عبد الله الخطيب:

المبرد ودراسة كتابه الكامل.

ابن الأنباري ، ابو البركات عبد الرحن بن عمد :

نزهة الألباء في طبقات الأدباء

ابن النديم ، محمد بن اسحاق:

القهرست

أبو الطيب ، عبد الواحد بن على : مراتب النحويين .



نبل من أقوال الحكماء قال أبو العباس : قال بعض الحكماء : مَنْ أَدَّبَ وَلَدَهُ صَافِراً ، سُرّ به كيراً .

وقال يقال : مَنْ أَدَّبَ ولده أَرْغَمَ حاسِدَهُ .

وقى ال رجل لعَبْدِ الملك بى مَرُوان : إن أربدُ أن أَسِرُ إلبك شيشاً ، فقال عبدُ الملك لأصحابه : إذا شئتم ، فَنَهَضُوا ، فأراد الرجلُ الكلام ، فقال له عَبْدُ الملك قِفْ ، لا تمدحني ، فأنا أعْلَمُ بنفسي منك ، ولا نكْذِبْني ، فإنه لا رأي لمكذوب ، ولا تَفْتَبْ عندي أحداً . فقال الرجل : يا أمير المؤمنين ، أفتأذن لي في الأنصراف ؟ قال له : إذا شئت .

وقال بعض الحكياء : ثلاثُ لا غُرْبَةَ معهنَّ : مجانَبَةُ الرَيَبِ ، وجسنُ الاَّدب ، وَكَفُّ الأَذَى .

وقال عمرو بن العاص لِدْهَقَانِ نَهْرِ يَيرَى : بِمَ يَنْبُلُ الرَّسِلُ عندكم ؟ نقال : بترك الكذب ؛ فإنه لا يَشْرُفُ إلا مَنْ يُوتَقُ بقوله ، ويقيامِهِ بأسر أهْلِهِ ، فإنه لا يَشْرُفُ إلى غيره ، ويجانبة الريب ، فإنه لا بعز مَنْ لا يُؤْمَنْ الا يُصادق على سوأة ، وبالقيام بحاجات الناسَ ، فإنه مَنْ رُجِيَ الفرجُ لَدَيْهِ كَثُرتْ غاشِيتُهُ .

وقال بُزرْجُمْهـ ر: مَنْ كَثْرَ أَدْبُـهُ كَثْرَ شَـرَفَهُ ، وإن كـان قَبْلُ وَضيمـا ، وبَعُدَ صيتُه وإن كان خَامَلًا ، وسادَ وإن كان غريباً ، وكثرت الحـاجةُ إليـه

وإن كان مُقْتراً وكمان يقال: عَلَيْكُمْ بِالأَدَبِ، فإنه صاحبٌ في السَّفر، ومُوْ نِسُ في السَّفر، ومُبَّلُ في المحفِل، ومُبَّبُ إلى طَلَبِ الحاجة.

[ ص ٧٤ - الكامل - جد ١ - دار نهضة مصر].

#### النص الثاني

قال أعرابي ـ خُبَرْتُ أنه من بني سعْدٍ ـ وقد تَمَثَّل بهذا الشَّعْرِ الخِنْوَتُ ؛ وهو تَوْبَةُ بن مُضَرَّس ، أحد بني مالك بن سعد بن زيد مَناهُ بن تميم ، في خلاف الدَّمامة :

وَلَّمَا الْتَقَى الصَّفَّانِ وَاخْتَلَفَ الْقَنَا نَهَالًا ، وأَسْبَابُ المَسَابُ المَسَابُ الْمَسَا تَسْبَسِينٌ لِي أَنَّ السَفْسَاءَةَ ذِلْسَةً وَأَنَّ الْسِسِدَّاءَ الرِّجْسَالِ طِسْوَالُمَا وَعَوْا: يَا لَسَعْدٍ وَانْتَمَيْنَا لِطَيْءٍ أَسْودُ الشَّرَي إِقْدَامُهَا وَيَوْالُمَا

قوله: يهالا يريد أنها قد وَرَدَت الدَّمْ مرة ولم تُثَنَّ ، وذلك أن الناهلَ الذي يَشْرَبُ أول شَرْبةٍ ، فإذا شَرِبَ ثنانية فهنو عال ، يقبال : سَقَاهُ عَلَا بعد نَهْل وعَلَلا بَعْدَ نهل ، وفي المشل وسُمْتُه سَوْمَ عاليةٍ ، إذا عَرَضْت عليه عَرْضاً يستحى من أن يُقْبل معه ، والعالَّة لا حاجة بها إلى الشُرب ، وإنما يُعْرَضُ عليها تَعْزيزاً . قال وأسْبَابُ المّنايَا بهالها ، أي أول منا يقع منها يكون صبيا لما بعده .

وأنشدن غير واحد :

وَأَنَّ أَشِدًّا عَ الرَّجَالِ طِيَاكُمُ

وليس هـذا بالجيُّد ، وإنما فَلَبتُ الـوار ياءً لـوفوعهـا بين كسرة والف

كَنْوَلْهُمْ : ثَبَاتُ وَجِيَاضٌ ، وَسِيَاطٌ ، والواحد ثَوْبُ ، وَخَرْضُ ، وَسَـوْطُ . وَسَـوْطُ . وهذا جيد ، لكون الواو في الواحد ، فأما في مثل طوال ، فبإنما يجـوز على التشبيه بهذا ، وليس بجيد لتحولُ الواو في الواحد .

وأنشدني مسعود ابن بشر المازني :

لَهُمْ أُوْجُهُ بِيضَ حِسَانٌ وَأَنْرُح طِيَالٌ وَمِنْ مِسِمَا اللَّوك بِخَـارُ وَعِنْ مِسِمَا اللَّوك بِخَـارُ وعِلَا مَا وصفَتُ لك .

والعرب تَمْدَحُ بالطول ، وتَضَعُ من القِصَرِ ، فلا يَذْكُره منهم الا عُتَج عن نفسه ، ولا يمدَحُ به غَيْرَهُ . عن نفسه ، ولا يمدَحُ به غَيْرَهُ .

النص الثالث الفتوى فيمن أصاب صيداً وهو عُرْمُ

وجاء في الحديث أن رجلاً أعرابيا أني عمر بن الخطاب رضي الله عنه فضال : إني أَصَبْتُ ظَبْياً وأنا عُمرة . فالتفت عمر إلى عبد الرحن بن عَوْف ، فقال : قل ، فقال عبد الرحن ، يُهدِي شَاةً ، فقال عمر : أَهْدِ شَاةً ، فقال الاعرابي : والله ما دَرَى أميرُ المؤمنين ما فيها حتى اسْتَفَتَى غَبَره ، فَخَفْقَهُ عمر رضوانُ الله عليه بالدَّرة ، وقال : أَتَقُتُل في الحُرَم وتَعْمِصُ الفُتيا ! إنَّ الله عز وجلٌ قال : يَحْكُمُ به ذَوًا عَدْل مِنْكم ، فأنا عمرُ بن الخطاب ، وهذا عبدُ الرحن بن عوف .

وفي هذا الحديث ضُروبٌ من الفقه ، منها ما ذكروا أنَّ عبد الرحن بن عوفٍ قال أوَلا ، ليكون قولُ الإمامِ حُكُماً قاطعاً . ومنها أنه رأى أنَّ الشاة مثلُ الظّبيةِ ، كما قال الله عَمزُ وجلٌ : « فَجَزاءٌ مِشْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَم ، ، وأنه لم يسأله : أَخَطَأُ قتلته أم عمداً ؟ وجعل الأمرين واحداً .

ومنها أنه لم يساله : اقتلت صيداً قبله وأنت عُمْمُ ؟ لأن قوماً يقولون : إذا أصابَ ثانيةً لم يُحْكَم عليه ، ولكنا عقولُ له أدهبْ فَانَّقِ الله ، لقول الله تبارك وتعالى و ومن عاد فينتَقُمُ الله منه ،

[ ص ٩ - الكامل باب الخوارج منشورات دار الحكمة - دمشق ] .

#### النص الرابع

وكمان واصلُ بنُ عطاءِ أحدَ الأعاجيب ، وذلك أنه كان أَلَّغَ فَبيخ اللَّهُغَةِ فِي الرَّاءِ ، ولا يُفْطَنُ بدَلك لاقتداره وسهولة الفاظه .

ففي ذلك يقولُ شاعرٌ من المعتزلة ، يمدحُه بـإطالتـه الحُطّبِ واجتنـابِهِ الراء ، على كثرة ترُّددِها في الكلام ، حتى كأنها ليست فيه :

عَلِيمٌ بـإبـدال ِ الحُـروفِ وقـامِـعٌ لَكِـلٌ خَـطيب يِغْلِبُ الحقُّ بــاطِلُهُ وقال آخر :

وَيُجَعَـلُ البُّر قمحـاً في تَصَرُّفِ وخالَفَ الراءَ حتى احتالَ لِلشَّعْرِ وَخَالَفَ الراءَ حتى احتالَ لِلشَّعْرِ ولم يُطِقُ و مطراً ، والقولُ يُعْجَلِهِ فعاذَ بالغَيثِ إشفاقـاً من المَطَر

ومُمَا حَكَى عَنِهُ قُولُه . . وَذَكَرَ بَشَاراً ، أَمَّا لَمْذَا الْأَعْمَى الْمُكْتَنِي بَابِي معاذِ مِن يَفْتُلُه ! أَمَا واللهِ لُولا أَنَّ الغيلةَ خُلقُ مِن أَخْلاَق الغاليةِ لبَعَثْتُ إليه مِن يَبْعَجُ بَطَنَهُ عَلَى مَضْجَعِهِ ثم لا يكونَ إلا سَدُّوسيًّا أو عُقِيْليًّا .

فقال : هذا الأعمى ولم يقل بشاراً ولا ابن بُرْدٍ ولا الضريس ، وقال : من أخلاق الغالبة ولم يقل المغيّرية أو المنصوريّة ، وقال : لبعثّت إليه ، ولم يقل لأرسلتُ إليه ، وقال : على مَضْجَعِهِ ، ولم يقل على فراشه ولا مَرْقَدِه ، وقال يَبْعَجُ ولم يقل على فراشه ولا مَرْقَدِه ، وقال يَبْعَجُ ولم يقل : يَبْقَرُ ، وذكر بني عقيل لأن بشاراً كان يسوالي إليهم ، وذكر بني مندوس لأنه كان نارلاً فيهم .

واجتناب الحروف شديدٌ .

[ ص ٣٤ - الكامل - باب الخوارج - منشورات دار الحكمة ـ دمشق ـ ط . ثانية ] .

النص الخامس

## ولاية قطري بن الفجاءة على الخوارج ومبابعتهم له

قال أبو العباس: ثم إن الخوارج أدارُوا أمرَهم بينهم ، فأرادُوا تولية عُبيدة ابنَ هلال ، فقال: أَدُلَكُم على منْ هو خيرٌ لكم مني ، مَنْ يُطاعِنْ في قبُل ، وَيُعْمِي في دُبُر ، عليكم قطري بن الفُجاءَة المازني . فبايعوه ، فوقف بهم فقالوا: يا أميرَ المؤمنين ، امضي بنا إلى فارس فقال: إن بفارس عَمُر أبن عبيد الله بن مَعْمَر ، ولكن نصيرُ إلى الأهواز ، فإن خرجَ مُصْعَبُ بن الزبير من البصرة دخلناها . فأنوا الأهواز ، ثم ترفعوا عنها الى إيذَج (بلد بين خوزستان وأصبهان ) . وكان المصعب قد عَزم على الحروج الي بما جُمِرا (بلد دون تكريت ) فقال لأصحابه : إن قَـطرياً قد أطَلُ علينا ، وإن خرجنا عن البصرة دخلها فبعث إلى المهلب فقال : اكْفِننا هذا العدو ، فخرج إليهم الملهلب ، فلما أُحَسُّ به قطري ، يمم نحو كرمان ، فاقام المهلب بالأهواز ، ثم كَرُ قَطَريُ عليه وقد استعد ، فكان الخوارجُ في فأقام المهلب بالأهواز ، ثم كَرُ قَطَريُ عليه وقد استعد ، فكان الخوارجُ في جميع حالاتهم أحسن عُدة عن يقاتُلهم ، بكثرة السُلاح ، وكثرة الدواب ، وحَصَانِه - الجُنين - فجاربهم المهلب ، فنفاهم إلى رام هُرمُزُ ع .

[ ص ١٦٤ - الكامل - الحوارج - منشورات دار الحكمة - دمشق - ط . ثانية ١٩٧٢ ] .



ابن عبد ربه ، هو أبو عمرو شهاب الدين أحمد بن محمد بن عبد ربه بن حبيب بن حدير بن سالم القرطبي ، من سراليد قرطبة [ ٢٤٦ هـ ٢٢٨ هـ ] وكان جده الثالث حدير مولي لأمير الاندلس هشام بن الداخل ( ١٧٢ ـ ١٨٠ هـ) ، وقد عاش ابن عبد ربه في قرطبة طوال حياته ، وكان مرتبطاً بالولاء لبيت الإمارة فيها كها كانت أسرته .

وكانت قرطبة مزدهرة في ذلك العصر بعلمها وفقهها وأدبها ، ساعد على هذا الأزدهار تلك المنافسة التي كانت محور السياسة بين المروانيين وخصومهم العباسيين والفاطميين .

وقد استطاع ابن عبد ربه أن يحسن الألمام بالثقافتين ، الدبنية والأدبية وهما الثقافتان الغالبتان في أندلسه يومشذ . وفي قرطبة تتلمذ ابن عبد ربه ونقل عن أربعة من أعلام الثقافة في عهده هم : عثمان بن المثنى ( ١٧٩ ـ ٢٧٣ هـ) ومحمد بن الحارث الحُنشنى ( ٢٠١ ـ ٢٧٣ هـ) ومحمد بن الحارث الحُنشنى ( ٢٠١ ـ ٢٨٦ هـ) .

وفي بلال الإمارة عاش ابن عبد ربه شاعراً ونديماً ومولي خاصاً بامرائه الذين هم مسدر نعمته وجاهه ، فكان مشلاً قويماً للنهضة في هده الامارة بمحاسنها ومعايبها . كان فقيها دارساً كما يصفه المترجمون مثل ابن خلكان في وفياته وغيره من كتاب الإعلام ، كما كان صاحب لهو يطرب ويشرب ويعشق .

وقد ساعدته ثقافته المتسعة هذه وحسه وتذوقه للغناء والشعر الى أن يكون أمثل نديم في بلاط الأمراء ، وهكذا كان ابن عبد ربه نديماً باخلاقه ومزاجه نديماً بأصله وبيئته ، نديماً بثقافته وعلمه .

وقد ترك ابن عبد ربه ديوان شعر في نيف وعشرين جزءاً ، ولكنه ضاع ، ولم يتبق من شعره الا ما ذكره في عقده وهو شعر يغلب عليه التكلف وبراعة العرض والتنميق .

اما نثره التأليفي فه بيد سليم من مصايب الزخرف الذي ساد شعره ولم يصلنا من تأليفه التثري سوى كتاب المقد الفريد ، وان كان صاحب كشف الظنون و حاجي خليفة ، يذكر له مؤلفا آخر اسمه و اللباب في مصرفة الملم والأداب ، وإن كان المرجح أن هذا الكتاب إن هو الا الفصل المعنون في العقد بعنوان و الياقوته في العلم والأداب ،

وكتاب المقد الفريد له أهميته في كتب المصادر الأدبية المربية ، حيث عثل في حباتنا الثقافية والأدبية المرتبة التي تلي كتاب الأغاني ، فهو أشبه ما يكون بدائرة معارف صفيرة تؤخر بمتطلبات الأدبب في عصر ابن عبد ربه ، الذي يمرص على الإلمام من كل شيء بطرف .

هذا وقد تحدث الباحثون المحدثون بعد بروكلمان في كتابه تاريخ الأدب العربي عن كتاب العقد الفريد لإبن عبد ربه ، ورأوا معه أن اسمه الحقيقي هو العقد ، وأن الفريد صفة لحقت بالكتاب بعد ذلك ، خاصة وأن المصدر الوحيد الذي أورده منعونا بهذه الصغة هو ه المستطرف من كل فن مستظرف ، للابشيهي . وإن كنا لا نستبعد أن يسمى ابن عبد ربه عقده بالفريد فالمؤلفون درجوا آنذاك على مثل هذه التسميات ، فهناك يتيمة الدهر للثعالبي (ت ٤٢٩) وزينة الدهر للوراق (ت ٥٦٨ هـ) وخريدة القصر للأصفهاني (ت ٥٩٧) وغيرها كثير من الكتب التي تجري عجراه في المبالغة والتأنق .

هذا وقد نقل عن العقد وأفاد منه كثيرون ممن جاءوا بعده كالابشيهي في كتابه ( المستطرف في مستطرف ، وابن خلدون في تاريخه ، والقلقشندي في كتابه ( صبح الأعشي ، والبغدادي في كتابه ( خزانة الأدب ، وغيرهم .

كما اختصر العقد قديما أكثر من اختصار ؛ اختصره ابو اسحاق ابراهيم بن عبد الرحمن الوادي أشى القيسي ( ٥٧٠ هـ) . والثاني ابن منظور صاحب لسان العرب ( جمال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم الأنصاري الخزرجي ( ٧١١ هـ ) .

وفي العصر الحديث اختصرته لجنة من اسائدة دار العلوم عام ١٩١٣ وسمته و غنار العقده. أما عن طبعات العقد، فقد طبع عدة طبعات : طبع في مطبعة بولاق للمرة الأولى ١٣٩٦ هـ ( ١٨٧٥ م ) وفي المطبعة الشرقية عام ١٣٠٥ هـ العثمانية عام ١٣٠٥ هـ ( ١٨٨٨ م ) وفي المطبعة الشرقية عام ١٣٠٥ هـ ( ١٨٨٨ م ) ، وعام ١٣١٦ هـ ( ١٨٩٨ ) ، وفي المطبعة الأزهرية عام ١٣٨١ هـ ( ١٩١٣ هـ ( ١٩١٢ ) ، ونشره مصطفى محمد عام ١٣٥٣ هـ ( ١٩٣٤ م ) ، ثم طبعته المكتبة التجارية لمصطفى محمد مرة ثانية بتحقيق محمد سعيد العريان عام ١٣٦٧ هـ ( ١٩٤٣ م ) وجاء في ثمانية أجزاء .

ولكن يؤخذ على هذه الطبعات جميعاً كثرة الأخطاء والعيوب ، إلى أن قامت لجنة التأليف والترجمة والنشر بطبعة طبعة علمية دقيقة بتحقيق الأساتذة أحمد أمين وأحمد الزين وإبراهيم الأبياري عمام ١٣٥٩ هـ (١٩٤٠م).

هذا رقد ثم حديثا اكتشاف عدد من مخطوطات العقد في مكتبات المغرب لم تكن معروفة من قبل ، الأمر الذي يجعل من المفيد اعادة تحقيق الكتاب في ضوء ما تتضمنه هذه المخطوطات من جديد .

وكتاب العقد الفريد في معظمه مختارات قيام فيهما ابن عبيد ربيه بالاختيار والتصنيف والتعليق أحيانا . وقد أكد المؤلف هذا في مقدمة كتابه حينها قال إنه قد اختار مادة هذا الكتاب من خير ما في الأدب ومن جوامع الكلم ، وأن دوره قيد انحصر في و تباليف الأخيبار ، وفضل الإختيبار ،

وحسن الإختصار، وفرش في صدر كل كتاب، وما سواه فمأخوذ من أفواه العلماء ومأشور عن الحكماء والأدباء وانه و نخل نظائر الكلام وأشكال المعاني وجواهر الحكم وضروب الأدب ونوادر الأمثال ثم قرن كل جنس منها الى جنسه فجعله باباً على حدة ، كما وتخير من جملة الاخبار وننون الأثار، أشرفها جوهراً وأظهرها رونقاً، والطنها معنى وأجزلها لفظاً واحسنها ديباحة واكثرها طلاوة وحلاوة ».

ولذلك تعددت مصادر هذا الكتاب وتنوعت خاصة وأن معظم غتاراته من التراث الأدي للمشارقة ، وإن كان ابن عبد ربه لا يشير إلى هذه المصادر بل اكتفى بقوله أن جواهره قد أخذت و من أفواه العلماء ومأثور الحكماء والأدباء و ، الى جانب حذفه للأسانيد طلبا للاستخفاف والايجاز وهرباً من التثقيل والتطويل ، كما ذكر في مقدمته ، كما انه قمام بتوزيع مختاراته في أماكن متفرقة متصرفاً أحياناً في متونها ، الأمر الذي يصعب على الباحث ردها إلى مصادرها الأساسية .

وبرغم هذا نستطيع أن نتين في العقد العديد من المسادر أهمها لإبن قتيبة كتب: عيون الأخبار، وكتاب الأشربة، وفضل العرب على العجم والشعر والشعراء. كما نرى تأثير مؤلفات الجاجظ خاصة المحاسن والأضداد والبيان والتبيين والبخلاء والحيوان وفضل قحطان على عدنان، كذلك نرى تأثير كتابي المبرد و الكامل ، و و الروضة ، وكتاب الطبري تاريخ الأمم والملوك.

أيضا نستطيع أن نتعرف - ضمن مصادر ابن عبد ربه على كتاب و العروض و للخليل وكتاب المنثور والمنظوم لأحمد بن طيفور ، وطبقات فحول الشعراء لإبن سلام الجمحى و و الكتاب و لسيبويه ومؤلفات ابن المقفع ، وغيرها كثير خاصة من الكتب التي ترجمت الى العربية والتي الشملت على مواد تاريخية للروم والعجم .

فالكتاب بهذا متعدد المصادر متنوعها ، ومن هنا كمان الكتاب أغنى مؤرخاً لثقافة وحضارة المجتمع العربي نشأة وتطوراً خلال هذه الفسرة التي تمتد حوالي أربعة قرون ، حتى إننا نجد في العقد نصوصاً لا نجدها في غيره من الكتب التي بين أيدينا لضياع الأصول التي نقلت عنها هذه النصوص أو لحفائها عنا .

وقد سمي ابن عبد ربه كتابه و العقد وهي تسمية تنطبق على منهجه في تأليف كتابه . فقد قسم كتابه الى خسة وعشرين فعسلاً في خسة وعشرين فنا ، وتصور موضوعاته الخمسة والعشرين متراصة في شكل عقد مجتوي على خس وعشرين جوهرة ، اثنتا عشرة في جانب ، واثنتا عشرة في الجانب الأخر ، جاعلاً للعقد واسطة وهي وكتاب الواسطة في الخطب ورتب الجواهر في كل جانب على هذا النحو : لؤلؤة .. فريدة .. زبرجدة .. جانة .. عسجدة .. عسجدة .. عبية .

وشملت هذه الكتب (الفصول) فنظام الحكم، والحروب ومدار أمرها والأجواد والأصفاد، والوفود ونحاطبة الملوك، والعلم والأدب، والأمشال، والمواعظ والزهد، والتعازي والمراثي، والنسب وفضائل العرب، وكلام الأعراب، والأجوبة، والمدايا والفكاهات والملح، والطعام والشراب، وطبائع الإنسان وسائر الحيوان، وتفاضل البلدان، والمنبيين والبخلاء والطفيليين، والنسباء وصفاتين وعذم الألحسان والحتلاف الناص فيه واعاريض الشعر وعلل القوافي وفضائل الشعر ومقاطعه ومخارجه وأعاريض المرب ووقائعهم وأخبار زياد والحجاج والطالبيين والبوامكة والخلفاء وتواريخهم وأيامهم والتوقيعات وأخبار والحبار والكتة والحاليين والوالماكة والخلفاء وتواريخهم وأيامهم والتوقيعات وأخبار الكتة والخلفاء

فالكتاب بهذا يشتمل على خسة وعشرين قساً كل منها في موضوع خاص وذلك بخلاف المقدمة التي حدد فيه ابن عبد ربه موضوع كتابه ومنهجه فيه كما رسم فيها خطة بحثه على نحو يشي موضوح المنهج

والموضوع لديه ، وقلرته على الإحاطة والتصور ، حتى إننا نستطيع القول ان منهج ابن عبد ربه في كتابه هذا يعد من أفضل المساهج في التاليف الأدبي حتى عصره . . ويكفي أن نقرأ مقدمة المؤلف لنسرى إلى أي حد نجح في عرض مؤلفه ومناقشة قضاياه مع وضوح في المنهج المستوعب لمادة كتابه المتنوعة في اتساعها . فبعد أن حمد الله وصلى على نبيه ، بدأ بتصوير الموقف العام الذي دفعه إلى هذا العمل ترضيحا لاهميته من ناحية وضرورة الحاجة اليه من ناحية أخرى ، فأشار إلى أنه قد لاحظ أن أهل كل طبقة ، وجهابذة كل أمة قد تكلموا في الأدب . . . وأن كل متكلم منهم قد استفرغ غايته في اختصار بديع معاني المتقدمين ، وأكثروا في ذلك حتى احتاج المختصر منها إلى اختصار ، والمتخير إلى اختياره .

لقد أدرك ابن عبد ربه بحسه النقدي خطورة كثرة المؤلفات الأدبية من حشد وشرح وتلخيص ، وما يمكن أن يؤديه هذا من بلبلة أشبه بتلك البلبلة التي أحدثتها كثرة المؤلفات النقدية في العصر الحديث حتى أدت إلى أزمة في المصطلح النقدي كها أشار ريتشاردز في كتابه مبادىء النقد الأدبي . ومن هنا أدرك ابن عبد ربه الحاجمة الماسة الى مؤلف يكون عمك الإختبار بالنسبة للمؤلفات الأخرى . ويستطرد ابن عبد ربه موضحاً منهجه على نحو تذوق فيه على ساثر مؤلفي عصره ، فيقول و ألفت هذا الكتاب ، وتخيرت جواهره من متخير جواهر الأداب وعصول جوامع البيان ، فكان جوهر الجوهر ولباب اللباب ، وإنما لي فيه تأليف الأخبار وفضل الأختيار وحسن الإختصار وفرش (تمهيد) في صدر كل كتاب ، وما سواه فمأخوذ من أفواه العلماء ومأثور عن الحكماء والأدباء . . . واختيار الكلام أصعب من تأليفه ، وقد قالوا : وافد الرجل عقله . . . فتطلبت نظائر الكلام . . . ثم قرنت كل جنس منها الى جنسه فجعلته باباً على حدته ليستدل الطالب للخبر على موضعه من الكتاب ، ونظيره في كل باب » .

ثم يشير المؤنف إلى أنه في اختياره هذا ، إنما يجري على وصابا الفرآن الكريم وبعض العلماء ، باختيار الأحسن من الأقوال ، وإنه مع ذلك عرضة للذلل لأن الكمال لله وجله ، ومن ألف فقد استهدف للخصومة الاعند من يعد لون وقليل ما هم » .

وتحدث ابن عبد ربه عن موقف من قضية الاستاد التي لم يسر أهمية الإثباتها فقال و وحذفت الأسانيد من أكثر الأخبار طلبا للإستخفاف والايجاز ، وهرباً من التثقيل والتطويل ، لأنها أخبار عتمة وحكم ونوادر لا بنفعها الاسناد باتصاله ، ولا يضرها ما حذف منها »

وختم بيان منهجه من التأليف وخطته في رسم كتابه فقال و وقد نظرت في الكتب الموضوعة فوجدتها غير متفرقة في فنون الأخبار، ولا جامعة لجمل الأثار، فجعلت هذا الكتاب كافيا شافيا جامعاً لاكثر المعاني التي تجري على أفواه العامة والخاصة وتدور على ألسنة الملوك والسوقة، وحليت كل كتاب منها بشواهد من الشعر تجانس الأخبار في معانيها وتواقفها في مذاهبها، وقرنت بها غرائب من شعرى، ليعلم الناظر في كتابنا هذا أن لمغربنا على قاصيته وبلدنا على انقطاعه حظاً من المنظوم والمنثور؛

وفي ختام هذه المقدمة الموققة سرد ابن عبد ربه اسماء كتب العشد وأرضح أن موضوع كل كتاب من اسمه ، فكان سردها عن هذا النحو عثابة فهرس .

ومع أن ابن عبد ربه نص على أن كتابه غنارات لا فضل لـ فيها الا فضل الاختيار وحسن الأختصار وفرش صدر كل كتاب الا ان العقد ليس غنارات فحسب ، وإنما يضم إلى جانب هذا قدراً لا بأس به من شعر ابن عبد ربه نفسه الى جانب بعض الفصول من تأليفه كالكتاب التاسع عشر وهو كتاب الجوهرة الثانية في أعاريض الشعر وعلل القوافي ، وكذلك معظم الأبواب الأخبارية الخاصة بالأندلس ككتاب العسجدة الثانية في الخلفاء

وتواريخهم ، وكذلك احكامه النقدية الكثيرة المنتشرة هنا وهساك ، كنقده لإبن قتيبة في رأيه في الشعوبية ، وبقده للمبرد في بعص مختاراته الشعربة .

ويهذا كله استحق كتاب العقد الفريد لابن عبد ربه أن يكون مصدراً هـاماً من مصـادر التراث المربي بما تميـز من وفـرة في المـادة ومن تنـوع في الموضوعات .

مصادر ومراجع : \_\_\_\_\_

- ١ ابن الفرضي : تاريخ علماء الأندلس .
  - ٧ ـ الثعالبي : يتيمة الدعر .
- ٣ ـ جرجي زيدان : تاريخ آداب اللغة العربية .
- ١٤ ـ الطاهر أحمد مكي : العقد الفريد لأبن عبد ربه ( مقمال ـ عجلة الهلال ـ ديسمبر ١٩٧٥ ) .
- عمد خليفة التونسي: العقد الفريد لابن عبد ربه ( دواسة ـ
  عبلة تراث الإنسانية ـ المجلد الثاني ـ العدد ١ ).

| 9-  |                         |         | F |
|-----|-------------------------|---------|---|
|     | نماذج من كناب للقدالفري |         |   |
|     |                         |         |   |
| . e |                         | ص الأول | 네 |

ملاحظات نقدية

#### قال المرد غاطبا الأديب:

و واعلم أنه لا يصلح لك شيء من المنشور والمنظوم الا أن يجري منه على عرف ، وأن يتمسك منه بسبب .

فأما إن كان غير مناسب لطبيعتك وغير ملائم لقريحتك ، فلا تُنفن مطيتك في النياس ولا تتعب نفسك الى انبعياثه باستعارتك ألفاظ النياس وكلامهم ، فإن ذلك غير مثمر لك ، ولا عجد عليك ، ما لم تكن الصناعة عازجة لذهنك وملتحمة بطعك .

واعلم أن من كنان مرجعه اغتصاب نظم من تقدمه ، واستضاءته بكوكب من مبقه ، وسحب ذيل حلة غيره ، ولم تكن معه أداة توليد من بنات ذهنه ونتائج فكره الكلام الحيزم والعني الجزل ـ لم يكن من الصنباعة في عبر ولا نقبر ولا ورد ولا صدر . على أن كلام الفصحاء المطبوعين ودرس وسائل الشعر من المتقدمين هو على كل حال مما يفتق اللسان ويقوى البيان ويحد الذهن ، ويستمد الطبع ، إن كان فيه بقية ، وهناك خبية . .

. تعلىق

في هذه الملاحظات النقدية تتبدى براعة ابن عبـد ربه النقـدية وحسـه الفني الصادق وليد خبىرته وثقيافته التي استبوعبها خيلال اعواميه السبعين عندما ألف كتابه فيتناول قضية الحبرة الفنية والتي تعتمد أول ما تعتمد على المعرفة باسرار الصنعة للعمل الأدبي والاحاطة بها وهضمها ، حتى يكون تمثلها بعد ذلك في عملية الحلق تمثلًا طبيعيًا لا تستشعر معه التصنع أو التكلف .

وابن عبد ربه يدرك جيداً أن الفن ليس استحداثاً من العدم ، وإنما هم مجموعة مستوعبات تشكلها خبرة الفنان وموهبته معاً ، وأن جزءا كبير من خبرة الفنان يرجع إلى ثقافته ودراسته لأسرار فنه من نتاج غيره من المتقدمين ، عبل أن هذه الثقافة وتلك الخبرة تصبح عديمة الجدوى في عملية الحلق الفني ما لم يتوافر للفنان موهبة أصيلة لديها الفدرة على المضم والاستيعاب والحلق .

## النص الثاني ــــــــــــــــفرش كتاب الحروب

و ونحن قائلون بعون الله وتنوفيته في الحروب ومدار أسرها ، وقنود الجينوش وتدبيرها ، وما على المدّبر لها من إعمال الجندعة ، وإنتهاز الفرصة ، والتماس الغرّة ، وإذكاء العيون ، وإفشاء الطلائع ، واجتناب المضايق ، والتحفظ من البيات . هذا بعد معرفة احكامها ، واحكام معرفتها ، وطول تجربته لمقاساة الحروب ومُعاناة الجيوش ، وعِلْمه أن لا برع كالصبر ، ولا جمّن كاليقين . ثم نذكر كرم الإقدام ، وغمود عاقبته ، ولُوْمَ الفرار ، ومُذَّمْوم مَعْبته . والله المعين .

#### صفة الحروب

الحربُ رَحَى ثِفَاهَا الصَّبْر وتُطْبها الْكُر ، ومدّارها الاجتهاد ، وثقافها الأناة ، وزمامها الحدّر . ولكل شيء من هذه ثمرة ، فثمرة الصبر التأييد ، ونمرة المكر الظفر ، وثمرة الاجتهاد التوفيق ، وثمرة الأناة اليمن ، وثمرة الحدر السلامة .

ونكل مقام مقال ، ولكل زمان رجـال ، والحرب بين الناس سجال ، والرأي فيها أبلغ من القتال

قال عمر بن الخطاب [ رضي الله عنه ] لعمرو بن معّد يكرب : صِفْ لنا الحرب ، قبال : مُرة المذّاق ، إذا كشفت عن ساق ، من صبر فيها عُرِف ، ومَن نكلَ عنها تَلِف . ثم أنشأ يقول :

الحَسرُب أوَّل ما تكونُ فَتَيه تسعى سزينتهما لكمل جَهُول حتى إذا حميت وشَبٌ ضِرَامهما عادت عجوزاً غير ذات خليل شمطاء جَزَّت وأسهما وتنكرت مُكْروهمة للشَّمَ والتَّغْبيل

وقیـل لعَتْرَة الفـوارس : صِفْ لنا الحـرب . فقال : أوّلهـا شَكّـوى ، وأخرها بُلْوى .

[ ٩٣ - ٩٤ - العقد الغريـد - جـ ١ - لجنة التـاليف والترجمـة ـ ط . ثانية ] .

#### النعى الثالث

ق ق ل الذي عمرو بن العلاء : أي بيت نقول العرب أشعر ؟ قال : البيت الـذي إذا سمه سامعً سولـت لـه نفسُه أن يقول مثله ، ولان يُخذَش أنفُ بطفر كلب أهونُ عليه من أن يقول مثله .

وقيل للأصمعي: أي بيت تقوله العرب أشعر ؟ قال: الذي يُسابق لفظُه ممناه.

وقيل للخليل: أي بيت تقوله العرب أشعر؟ قبال: البيت اللذي يكون أوله دليل مًا فيته .

وقيـل لغيره : أي بيت تقـوله العـرب أشعر؟ قـال : البيتُ الذي لا يُحجّبُه عن القلب شيء . وأحسن من هذا كله قول زُهير : وإن أحسن بيت أنت قائلُه بيت يُقال إذا أنشدتَ صَدْقا [ ٢٧٦ العقد الفريد - ج ٥ - لجنة التأليف والترجمة والنشر - الفاهرة - ١٩٦٥ ] .

\_\_\_\_\_ تملیق\_\_\_\_\_

في هذه الفقرة يعرض ابن عبد ربه لبعض وجهات النظر في مفهوم الشعر ، ثم يعقب عل هذا بما يقيد وجهة نظره .

والملاحظ على هذه الأراء التي حشدها ابن عبد ربه أنها تمثل وجهات نظر مختلفة ومتباينة وفقاً لحبرة صاحبها الثقافية وقدرته على التذوق.

فأمامنا وجهة نظر راوية أخبار وأشعار هو أبو عمرو بن العلاه ووجهة نظر لغوي هو الخليل ، ووجهة نظر عروضي هو الخليل ، ووجهة نظر عمامة ، ثم وجهة نظر ابن عبد ربه وهي هنا وجهة نظر ابن عبد ربه الشاعر .

فأبو عمرو بن العلاء يرى أن أحسن الشعر هو ما ترى فيه نفسك حتى تتمنى لو صنعت مثله ، فإذا حاولت أخفقت . إنه التعبير التلقائي عن حس الإنسان بالانسان . وهي نظرة تتناسب بطبيعة الحال مع ناقد توافر لديه حس الفطرة ، وإلى جانب التمرس بالنماذج الأدبية من خلال الحفظ والرواية .

أما عبارة الأصمعي فمع غموضها ، تشير إلى أهمية المعنى أو المضمون عنده في العمل الشعري ، وهذا طبيعي من ناقد يهتم بالدلالات في اللغة وبالحرص على الارتباط بين اللفظ والمعنى في التعبير الشعري .

ورأى الخليل هنا رأيي يستند على ثقافته كرجل معن بالكلمة كصوت ، وبالتركيبة الموسيقية في البناء الشعري ، ولذلك حدد موقف من

الشعر وفقا لخبرته الأساسية ، فالذي يهمه كعروضى هو الإنسياب الموسيقي في البناء الشعرى .

وفي النهاية يسوق ابن عبد ربه رأياً من المواضح من اختياره انه رأي وافق منه قبولاً واستحساناً ، وهو رأي يتفق في كثير مع رأي أبو عمرو بن العلاه ، ومع رأي زهير الذي يعتمده ابن عبد ربه . إن الشعر صوت انساني خرج من قلب انسان ليصل إلى قلب انسان . وهذا هو مفهوم الصدق الذي عناه زهير في قوله .

## النص الرابع الاستعارة

ه لم تزل الإستعارة قديمة تستعمل في المنظوم والمنشور . واحسن ما تكون أن يُستعار المنثور من المنظوم ، والمنظوم من المنثور . وهذه الإستعارة خفية لا يؤبه بها ، لأنك قد نقلت الكلام من حال إلى حال . وأكثر ما يجتلبه الشعراء ويتصرف فيه البلغاء فإنما يجري فيه الأخر على سنن الأول . وقل ما يأتي لهم معنى لم يسبق إليه أحد ، إمّا في منظوم ، وإما في منشور ، لأن الكلام بعضُه من بعض ، ولمذلك قالوا في الأمشال ، ما ترك الأول للأخر شيئًا . ألا ترى أن كعب بن زُهير ، وهو في الرَّعيل الأول والصدر المتقدم ، ق قال :

منا أداننا ننقبول إلا مُنعباداً أو مُعباداً من قبولنها مُكسرودا

ولكن في قولهم إن الأخِر إذا أخذ من الأول المعنى فزاد فيه ما يُحسنه ويُقرُّبه ويوضحه فهو أولى به من الأول ، وذلك كقول الاعشى :

وكاس شربت على لذة وأخرى تبداريت منها بها فاخذ هذا المعنى الحسن بن هان، فحسنه وقرّبه إذ قال:

دعْ عنك لمومي فإنَّ اللومَ إغراءً وداوني بسالتي كسانت هي السدَّاءُ

[ ٣٢٨ - العقد الفريد - جـ ٥ - لجنة التأليف والترجمة والنشر - القاهرة ١٩٦٥ ] .

الاستعارة هنا كم استخدمها ابن عبد ربه ، تعنى اخذ الشاعر أو الكاتب الأفكار والصور والتركيبات . من شعر ونثر غيره واستخدامها في أعماله الأدبية . وهي القضية التي شغلت النقاد العرب كثيراً فيما عرف بالسرقات الشعرية .

ويسوق ابن عبد ربه قولاً لكعب بن زهير يدلل به على أنه لا جديد على الأرضى وكل ما يقال إنما هو بتعبير ابن عبد ربه سير على سنن الأول .

ولكنا نلمح في عبارة ابن عبد ربه هذه قدراً كبيراً من التسامح ، وقدراً كبيراً الفي من التسامح ، وقدراً كبيراً أيضاً من حسن الفهم والإدراك الفني ، فهو يسرى أن الأعو إذا أخذ من الأول فزاد فيه ، أو بلغة العصر فأضفي عليه من حسه الخاص ما يجعله شيئاً آخر ، ورؤية أخرى ، فهو أولى به والأول .

وعلى العموم فالعبارة هنا تشي بالتداخيل بين تأثير الموقف النقدي المذي كان سائداً في عصر ابن عبد ربه ، والحس الفني الموجود بداخله كشاعر قبل كل شيء .

# الأغاني لأبي الفرج الاصفها بي

أبو الفرج الأصفهاني أو الأصبهاني ، هـو علي بن الحسين بن محمـد وينتهي نسبه الى مروان بن محمد آخر خلفاء بني أمية ، فمـروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي الأموي .

ولد أبو الفرج الأصبهاني في عام ٢٨٤ هـ في خلافة المعتضد بالله ، وفي هذا اختلاف بين عدد من الـذين أرخوا له حيث ذهبت بعض الأراء الى أنه ولد بمـدينة (سُرٌ مَنْ رأى ) حيث كانت تقيم أسرته من جهـة أبيه وأسرته من جهة أمه ، وتوفى على اختلاف بين الآراء كذلك فيها بين أعـوام ٢٥٧ و ٣٦٠ هـ .

وتذكر كتب الرواة التي أرخت لحياة أبي الفرج الاصفهاني ككتاب معجم الأدباء لياقوت والفهرس لابن النديم وتاريخ بغداد للخطيب، واخبار اصبهان لابي نعيم ، ان لقب أبي الفرج الأصفهاني أو الأصبهاني قد ورثه عن أسرته حيث كانت أصبهان هي الموطن الذي استقر فيه بعض الأمويين بعد انتهاء دولتهم . كما تذكر كتب الرواة كذلك ان أبا الفرج قد نشأ في الكرية وتعلم على يد محمد بن الحسين الكندي وأحمد بن محمد السعيد الهمزاني والمقافعي والبلخي . وكانت الكوفة آنذاك (نهاية القرن الثالث الهجري) بيئة المجان من المغنين والشعراء ، مما كان له تأثيره القوي الثالث الهجري) بيئة المجان من المغنين والشعراء ، مما كان له تأثيره القوي أنبح أبي الفرج الى الاهتمام بالمجانة وفن الغناء وما يتعلق به . ثم انتقل أبو الفرج بعد ذلك الى بغداد حوالي سنة ٥٠٠ هـ ، وهناك اهتم بدراسة الأدب واللغة والتاريخ ، وأخذ هذه العلوم عن مشاهير شيوخ بعداد أب عصره ومنهم الأخفش ، وابن الانباري وابن دريد ، ونفطويه . كذلك اهتم أبو الفرج كما تروي كتب الرواة خاصة كتاب تاريخ بغداد ان

أبا النرج الأصفهاني اهتم بمجالس المغنيين والندماء في قصور الخلفاء والأمراء والأثرياء ، ومن هذه المجالس استمد أبو الفرج ثقافته الواسعة في المرسيقى والغناء كها اثرت فيه هذه المجالس بلا شك في اهتمامه بالتأليف في هذه الفنون .

وقد استطاع أبو الفرج الأصفهاني أن يكون في هذه البيئة نموذجا للمثقف الموسوعي على نحو ما وصفه به ياقوت الحموي حين قال عنه إنه ( العلامة النساب الأخباري الحفظه ، الجامع بين سعة الرواية والحذق في المدراسة . . . . . . كان يحفظ من الشعر والأغباني والاخبار والاثبار والاحاديث المسئدة والنسب ما لم أر من يحفظ مثله ، ويحفظ دون ذلك من علوم أخر منها اللغة والنحو والخرافات والمغازي والسير وغير ذلك ) .

وقد ذكرنا من قبل ان الكوفة حينها رحل اليها أبو الفرج كانت بيشة المجان والخلفاء من المغنيين والشعراء ، فقد استقر فيها الغناء قبل أن يستقر ببغداد كها كان عمر بن أبي ربيعة يلم بها ليسمع غناء قيتين حاذقتين لصاحب ابليس عبد الله هلال كها يذكر أبو الفرج في كتابه الأغاني . وبالكوفة كان اسحاق الموصلي الذي يعد كها لاحظ عدد من الباحثين من أهم الشخصيات التي أثرت في تكوين أبي الفرج الأصفهاني .

وفي الكوفة كذلك كانت الخمارات والحانات وما يتصل بها من لهو وعبث. وبالرغم من أن أبا الفرج عاش بالكوفة في فترة حداثة سنه ، فإنه من التطبيعي أن تترك هذه البيئة ومؤثراتها آثارها الواضحة في تكوين شخصية أبي الفرج وحياته العقلية والخلقية . أما بغداد التي كانت عاصمة الدولة ، والتي حصل فيها أبو الغزج الجحزء الأكبر من ثقافتة وعلمه فقد كانت في هذه الفترة ( بداية القرن الرابع الهجري ) مسرحا لبيئات ثقافية وصلت الى مرحلة عالية من العلم والمعرفة ، كما كانت تمتليء بقصسور الأمراء والوزراء وكبار الأثرياء الذين كانوا يحيون في ثراء ورفاهية ، حياة

بخنلط فبها الميث والمجون بمجالس الثقانة والأدب

وفي بغداد احتم أبو الفرح بدراسة الأدب واللغة والتاريخ ، فأخذ عن مشاهير شيسوخ عصره ، ومنهم : ابن دريسد وابن الانباري والاخفش ونفطويه والسطبري . كما احتم بما يجبري في مجالس المغنيين والندماء في قصور الخلفاء والوزراء والأمراء والاثرياء ، ومن هذه المجالس كانت ثقافة أبي الفرج الواسعة في الموسيقي والفناء ، وكانت عنايته من ثم بالتأليف عن هذه الفنون .

فأبو الفرج الأصفهاني اذن نموذج للمثقف الموسوعي ، وهذا ما نجده في ترجمة من ترجم له من كتاب السير والنواجم . فيصفه ياقوت الحموي في معجم الادباء بانه و العلامة النساب الاخباري الحفظة الجامع بين سعة الرواية والحذق في الدراسة ، لا أعلم لأحد أحسن من تصانيفه في فنها ، وحسن استيعاب ما يتصدى لجمعه ، وكان مع ذلك شاعراً جيداً . . قال التنوخي : ومن المتشيعين الذين شاهدناهم أبو الفرج الأصبهاني ، كان يحفظ من الشعر والاغاني والاخبار والآثار والأحاديث المسندة والنسب ما لم أرقط من يحفظ مثله ، ويحفظ دون ذلك من علوم أخر ، منها اللغة والنحو والخرافات ، لغازي والسير ، ومن آلة المنادمة شيئا كثيراً مثل علم الجوارح والبيطرة وننف من الطب والأشربة وغير ذلك ، وله شعر يجمع اتقان العلماء وإحدان طرفاء الشعراء » .

وأبو الفرج الاصفهاني برغم انتمائه الى بني امية الى انه كان متشيعاً ، ورث تشيعه عن أسرته لأمه ، الى جانب ان المحن السياسية التي تعرض لما الاموبون والطالبيون على يد العباسيين قد جمعت بينهما وخلقت شيئاً من التعاطف ، فنراه يؤلف كتاباً عن « مقاتل الطالبيين » سنة ٣١٣ هد . غير أن أبا الفرج لم يكن في الواقع صاحب اهتمامات لمذهب عقائدي يعمل له فخلاقه اقرب الى خلاق النديم ، ومن هنا كان تشيعه كما لاحظ عدد من الباحثين تشيع الميل الموروث .

ولأبي الفرح العديد من المؤلفات في شبى الممارف ذكرها أبن النابيم في الفهرست ونذكر منها الى جانب كتاب الاغاني .

كتاب مجرد الأغاني ، وكتاب اخبار القيان وكتاب الديارات وكتاب الأخبار الطفيليين الخنار وكتاب الخمارين والخمارات وكتاب أخبار السطفيليين وكتاب جهرة انساب العرب وكتاب في النغم ورسالة في الاغاني .

أما الاغاني فهر باجاع الباحثين أضخم موسوعة خبرية ، جميع فيها مؤلفها عدداً هائلاً من الأخبار المتعلقة بمرضوعه الرئيسي ، فيقول عنه ابن خلدون في مقدمته أنه و ديوان المرب ، وجامع أشتات المساسن التي سلفت لهم في كل من فنون الشعر والتاريخ والفناء وسائر الاحوال، ولا يمول به كتاب في ذلك فيها نعلمه ، وهو الغاية التي يسمو إليها الأديب ويقف عندها ، وان له بها ه .

ويؤرخ هذا الكتاب للشعر العربي المذي غناه المغنون حتى عصره ونسبة كل شعر الى صاحبه وصانع لحنه وطريقته من الايقاع والاصبع الذي نسب اليه ولون الطريقة ونوع الصوت وكل ما يتصل بذلك .

وأساس الغناء المختار في الاغاني هو المائة صوت التي اختارها ابراهيم الموصلي للخليفة هارون الرشيد .

ولم يقتصر أبو الفرج على هذا ، بل انه اتبعه بذكر الاصوات وأبعادها وطرائقها ، كما اتبع ذلك ذكر ما يتصل باخبار المفنيين والشعراء والملوك مصوراً فيها الحياة الاجتماعية والثقافية لكل طبقة .

ومن خلال ذلك قدم أبو الفرج في كتابه مادة اخبارية واسعة ضمت النسب واخبار الوقائع والحروب وايام العرب ووقائعها وذكر اخبارهم والغزوات وأخبار الفتوح .

ومنهج أبي الفرج من هذا أنه يبدأ بذكر الصوت المختار والشعر

المتصل به ، ثم يستطرد الى ذكر اشعار أخرى تغى بها وقيلت في نفس المعنى . ثم يتحدث عن المناسبة التي قيلت فيها الأشعار وما يسرتبط بها من ظروف ذات دلالات اجتماعية او سياسية ، وما يتصل بها كذلك من ذكر للانساب والسير والاشعار والقصص والنوادر . وما يوضحها من أخبار وثراجم . لهذا كان كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني موسوعة في اخبار الأدب العربي ، حشده المؤلف بكل ما يتصل بهذا الأدب حتى ما كان براه مكذوباً .

والملاحظ على كتاب الاغاني ان المؤلف لم يعتمد في تأليف كتابه على قاعدة فنية أو تاريخية في عرضه وتصنيفه للأصوات أو الغناء ؛ وقد أدرك أبو الفرج هذا ، نقال مدافعاً عن مسلكه هذا ، ولعل من يتصفح ذلك ينكر تركنا تصنيفه أبواباً على طرائق الغناء أو على طبقات المغنيين في أزمانهم ومراتبهم ، أو على ما غن به من شعر شاعر »، ثم رأى أن الباعث لمه على هذا علل منها أن شعراء الاصوات المختارة عن المتاخرين وحينئذ فلا مفهوم للعرض التاريخي . ومنها أن الأغاني في أغلبها فيها اشتراك بين المغنيين في طرائق مختلفة عما لا يمكن معها توتيبها على المطرائق والأسس الفنية . كذلك فانه لمر وقف كما يقول عندما ، عنى به من شعر شاعر منهم ولم نتجاوزه حتى نفرغ منه لكانت للنفس عنه نبوة وللقلب منه ملة . وفي طبع البشر عبة الانتقال من شيء الى شيء » .

ولهذا رأى ان يكون منهجه في عرضه لمادة كتابه على النحو الذي أوضحناه من قبل ليكون أحسن للقاريء وذلك بانتقاله من خبر الى غيره ومن قصة الى سواها ، ومن أخبار قديمة الى محدثة ومليك الى سوقة وجد الى هرل انشط لقراءته واشهى لتصفح فنوعه ، وقد قرتب على هذا الاتجاة بعض المآخذ التي يمكن ان توجه الى أبي الفرج ، ومنها كثرة التكرار الناسبة مع الاصوات واضطرار أبي الفرج الى العودة الى الكلام عن الشخص او الموقف في المناسبات المرتبطة بهذه

الاصوات. ومنها تبعثر الحادة المتصلة بالشعراء وغيرهم حيث عرض أبو الفرج حياة من تناولهم في مناسبات مبعثرة مع الاصوات. اما بالنسبة للمادة التي جمها أبو الفرج في كتابه ، فقد كثر الحديث حولها ، واتهمه أغلب الباحثين بانه يجمع بين الغث والسمين والصادق والكاذب.

ولكن يبدو أن أبا الفرج قد اندفع الى هذا بسبب حرصه على تسجيل كل ما يتعلق بالخبر من روايات وأخبار وتعليقات دعياً لمادة كتابه ، فهذه المادة كما قدمها أبو الفرج تصور كل ما يتصل بالخبر من صدق وكذب ، خاصة وأنه كثيراً ما كان يورد الخبر ولا يصدقه ، بل يدلل على ما ينقضه وينقصه . ، كما عقب على خبر لابن خرداذبة عن معبد بقوله « وابن خرداذبة قليل التصحيح لما يرويه ويُضمّنه كتبه » ثم يأخذ في ذكر الصحيح من وجهة نظره .

وأبو الفرج من هذه الناحية صاحب منهج في التوثيق والنقد وبصر بالنقد التاريخي . فإلى جانب شكه في بعض الروايات وتصحيحه لها نجده حريصا في نقله للاخبار عن الكتب والشيوخ بالالتزام والمحافظة حتى على صورة الألفاظ ، بل إنه عندما كان يقوم باختصار الاخبار والتعبير عنها من عنده كان ينص على كمال المعنى منبها القاريء الى ذلك .

ومن الواضح أن ابا الفرج قد استمد مادة كتابه من الروايات والاخبار عن مصدوين أساسين هما المؤلفات السابقة والمعاصرة له والشبوخ الذين كانوا يعتمدون على مجهودات السابقين من الرواة ، وقد لاحظ ابن النديم بصدد ترجمته لأبي الفرج أن أكثر رواياته إنما أخذت عن الكتب ولم تؤخذ عن الرجال .

كها اشار الدكتور محمد احمد خلف الله بصدد حديثه عن مصادر كتاب الاغاني الى ان ابا الفرج قد اعتمد على كتب ليست كلها من الاصول الجياد أو من الكتب الامهات وعلى شيوخ ليسوا جميعا من السرواة

المشازين . ومن الشيوخ الدين اعتماد عليهم أبنو الفرج الاصفهاني في مروياته ، محمد بن جرير الطبري ، ومحمد بن القاسم الأنساري ، ومحمد بن العباس البازيدي ، وعلى بن سليمان الاخفش ، والفضل بن الحساب الجمي ، وابن دريد ، وابن عماد ، ونفطويه ، واحمد بن سعيد الهمزاني ، وعلي بن العباس الكوفي ، وحرمي بن أبي العلاء ، وغيرهم . وهؤلا، رواة ثقاة بل من شيوخ الرواة كما وصفهم الدكتور خلف الله نفسه . ولهذا لا يعيب الرجل إيراده لعلد من الروايات لرواة ضعاف خاصة وانه يحرص على مناقشتها بل على النص على انها ضعيفة كما لاحظنا من قبل ، وخاصة وانه كراوية كان حريصا على جمع كمل ما فيل حتى ولو لم يكن مروياً عن شيوخ ممتازين ، وبهذا نستطيع أن نصف أبا الفرج في هذا الصدد بانــه من الرواة الذين يحرصون على جمع كل ما قيل تمثلا للحياة الفكرية والاجتماعية ، خاصة وأنه كما يبدو من المؤلفات التي الفت حول الرواة انه كانت هناك نظرة تساهـل بالنسبة لمزويـات الإخباريـين وعدم التـدقيق في مروياتهم على نحوما يجري الأمر بالنسبة لأخبار الرجال واخبار الأحاديث . لكن لا أعتقد في ضوء منهج أبي الفرخ في مناقشة مرويــاته ان الرجل كان يلبا الى الاخبار المصنوعة رواية وتأليفا ويُعتمد عليها اعتمادا كليا على نحو ما ذكر الخطيب في تاريخ بذاء حينها قبال (حدثني ابنو عبيد الله الحسين بن محمد بن القاسم بن طباطبا العلوي قال : سمعت ابا محمد الحسن بن الحسين النويخي يقبول : كان أبو الفيرج الأصفهاني أكملب الناس ، كان يدخل سوق الورانين وهي عامرة والدكماكين مملوءة بـالكتب فيشرى شيئا من الصحف يحملها الى بيته ثم تكون روايته كلها منه ) .

ولكن ينبغي أن نأخذ الأمر في كتاب كهذا على نحو آخر ، فحتى لـو أن هذه الأخبار أخبار مصنوعة ، فهي بلا شلك مصنوعة على غـرار أخبار مشابهة ، وقد كانت مقبولة لـدى جيل أبي الفـرج ، وهي على أبـة حال

اخبار قُصد منها كما أعتقد تصوير الحياة الاجتماعية والثقافية والفكرية بوجه عام .

دكر أبو الفرج في مفدمة كتابه أنه سوف يصنف كتابه ( ابوابا على طرائق الغناء او على طبقات المغنيين في ازمانهم ومراتبهم او على مما غنى به من شعر الشاعر ) .

ويعلل هذا المنهج بانه الاوفق لمزاج القاريء ، حتى لا يتسرب الملل الى نفسه ، وذلك بالانتقال ( من خبر إلى غيره ومن قصة إلى سواها ومن أخبار قديمة إلى محدثه ومليكه إلى سوقه وجد الى هزل) وهذا انشط لقرائه واشهى لتصفح فنونه .

وقد توتب على هذا كثرة التكرار الذي جاء نتيجة تكرار المناسبة منع الأصوات ، كما أدى الى تبعثر المادة المتصلة بالشعراء ، حيث عرض أبو الفرج لحياتهم في مناسبات متبعشرة مع الأصوات التي هي مدار كتابه ، وبهذا صار الموضوع الواحد بُخزءا إلى موضوعات متعددة. فنراه يقول وهو بصدد حديثه عن بشار ( ولبشار أخبار كثيرة قد ذكرت في عدة مواضع منها أخباره مع عبدة ، فإنها أفردت في بعض الشعر الذي غنى فيه المغنون ، وأخباره مع حاد عجرد في تهاجيهما فانها ايضا افردت وكذلك اخباره مع اي هاشم الباهلي فإن لم نجمع جميعها في هذا الموضع إذ كان كمل صنف منها مستغينا بنفسه ) .

واحيانا نراه يشير الى ما سوف يأتي في الكتاب من أخبار لم يذكر عِنها شيئا بعد كقوله ( وأخبار ابن أذينه تأتي بعد هذا في موضع إن ثناء الله ) .

ويسبب تداخل المرويات وانتقال أبي الغرج فيها من موضوعات إلى موضوعات كان يجرص حينها يستطرد إلى موضوع ثانوي أن ينبه بعد. انتهاء الموضوع الثانوي إلى العودة الى الموضوع الأساسي فنرى عنده هذه العبارة ( رجع الحديث الى سباقه ) .

فابو الغرج في تصنيفه لمروياته إذاً لا يصنفها على أساس المسانيد ولا على أساس السنوات ، وانما بصنفها على أساس الموضوعات التي حددها في مقدمة كتابه بأنها دكر الأصوات المختارة ، وقد أشار هو إلى ذلك في قوله في المقدمة ( ولعل من يتصفح ذلك ينكر تركنا تصنيفه أبوابا عل طبائق الفناء أو على طبقات المغنين في أزمانهم ومراتبهم ، أو على ما غنى به شعر شاعر ، والمانع من ذلك والباعث على ما نحوناه علل منها أن لما جعلنا ابتداءه الأصوات المختارة كان شعراؤها من المهاجرين والأنصار وأولهم أبو قطيفه وليس من الشعراء المعدودين ولا الفحول ، ثم عمر بن أبي ربيعه ثم نصبب ، فلما جرى أول الكتاب هذا المجرى ، ولم يكن ترتيب الشعراء فيه الحق اوله بأخيره وجعل على نسب ما حضر ذكره وكذلك سائر المئة فيه الحق اوله بأخيره وجعل على نسب ما حضر ذكره وكذلك سائر المئة فيه الحق اوله بأخيره وجعل على نسب ما حضر ذكره وكذلك سائر المئة في الكتاب ترتيب الطبقات وإنما المغزى قيه ما ضمن من ذكر الأغاني باخبارها ، وليس هذا عما يضربها ) .

فابو الفرج إذاً قسم كتابه تقسيها بحسب الموضوعات ، وقد ذكرت من قبل كيف أن تهج أبي الفرج هذا في عرضه لمروياته قبد أو تمه في عدد من المعايب منها تجزئة توزيع المرويات والأشخاص، ومنها تكرار المرويات في أكثر من مناسبة ، وربما كنان هذا هنو السبب في قيام العديد من الأدبياء بعده قديما وحديثا بتهذيب الكتاب واختصاره وتنقيته من هذه المعايب .

والملاحظ على أغلب مرويات ابي الفرج انها مؤداة بنفس الالفاظ والمعاني التي كانت عليها في الكتب التي نفل عنها ابو الفرج ، وقد لاحظ هذا الدكتور خلف الله بمقابلة مرويات ابي الفرج بما جاء في تاريخ الطبري وفي النقائض .

وإن كان هذا لم يمنع من أن نسرى ابا الفرج في بعض الأحيان يـدكر الاخبـار مختصرة وبـألفاظ من عنـده وقد نص هـو على هـنـذا ، وهذه أمـانة

علمية منه ومن ذلك قوله ( فجمعت من روايتهم ما احتاج الى ذكر نختصر اللفظ كامل المعنى).

وقد حاول أبو الفرج أن يشرح الغامض من ألفاظ روايته ومفرداتها خاصة فيها يتصل بالشعر ، وكمان يخرج بهذا المنهج عن أسلوب الرواية المحضة الى الشرح الأدبي واللغوي ، والى استخدام حس الادب الناقد وقدرته على التذوق ، وهذا مضطرد في أخباره ومروياته ، كما اعتم كذلك في مروياته بشرح الالفاظ الاجنبية التي دخلت الى العربية نتيجة امتزاج الحضارة العربية مع غيرها من حضارات الشعوب المجاورة ، ومن ذلك قوله في تفسير البيت التالى : ..

إذا قَالَ لِي يَامَرُد مَى خَوْ ، وكُورها عــل وعَنْـان فَــرَاحــا بَصفْــوَان
 هذا كلام بالفارسية وتفسيره يا رجل اشوب النبيذ .

هذا ولكتاب الاغاني أهمية كبيرة عند باحثي الأدب العربي ودارسيه ، فهمو الى جانب انه المصدر الوحيد والاساسي لتاريخ الغناء والمغنين في القرون الثلاثة الأولى للهجرة ، فهمو غنى بأخبار الجاهلية والاسلام ويني امية والعباسيين ، وهو مصدر أساسي ايضا لما تضمنه من دراسات لجوانب العمر الذي كان يعيش فيه . .

ولأهمية الكتاب ومادته الغزيرة اختصر عدة مرات قديما وحديثاً. فقديماً اختصره ابن المغربي (ت 113 هـ) وابن واصل الحموي (ت 197 هـ) وابن باقيما الكاتب الحلبي (ت 180 هـ) وجمال المدين الانصاري (ت 711 هـ).

واختصره في العصر الحديث محمند الخضري بعد أن حذف منه الاسانيد وما لم يستحسن ذكره ، وجعله في قسمين ، قسم خاص بالشعراء وقسم خاص بالمغنيين

وقد طبع الكتباب عدة طبعات ، اهمها طبعة ببولاق وصدرت في عشرين جزءًا سنة ١٢٨٥ هـ وطبعة الحباج مجمد السباسي المفريي سنة ١٣٢٣ هـ في أحد وعشرين جرءاً .

كما قام المستشرق جويدي باعداد مجموعة فهارس شاملة بناهـا على طبعة بولاق ، ونشرت هذه الفهارس في مجلد في ليدن ١٣١٨ هـ .

واحدث الطبعات طبعة دار الكتب المصرية ، وطبعة مطبعة التقـدم بتحقيق احمد الشنقيطي .

مصادر ومراجع : ... بد سيست

- (۱) الفهرست لابن النديم مطبعة الرحمانية مصرم ص ١٦٦ ، مسرم ص ١٦٧ ، ص ١٦٧ ، ومعجم الأدباء لياتوت الحموي ، طبعة رفاعي .
- (۲) د . السعيد الورقي ـ في مصادر التراث العربي ـ الهيئة العامة للكتاب
  ۲۹ ، ص ۹۳
  - (٣) ياقوت الحموي ، معجم الأدباء جـ ١٣ ص ٩٦
    - (٤) الأغان طبعة دار الكتب -
- (٥) د . عمد أحد خلف الله عساحب الأغاني أبو الفرج الأصفهاني -
  - (٦) الفهرست لابن النديم طبعة مصر ص ١٦٨



أَشْهَى إلى القلب من أبواب جَيْرُونِ دُورٌ نَـزَحْن عن الفَحْشـاء والهُـونِ ولا يَشَالـون حتى المـوتِ مَكْنـونِ

الفَصْرُ فَالنَّحْلُ فَالجَمَّاءُ بِينِهَا إلى البَّلاطِ فَهَا حَسَارَت قُرَائنــهُ قد يَكْنُم الناسُ اسراراً فاعلمُها

غروض من اوّل البّسيط . القصرُ الذي عناه هاهنا قصرُ سُعيد بن العاص بالعَرْصة ، والنخل الذي عناه نخل كان لسعيد هناك بين قصره وبين الجيّاء ، وهي أرض كانت له قصار جميع ذلك لماوية بن أي سفيان بعد وفاة سعيد ، ابتاعه من ابنه عمرو باحتمال دّينه عنه . وأبواب جَيْرُونَ بدمَشْق ويُروى : حاذت قرائنه ، من المحاذاة ، والقرائنُ : دور كانت بدمشق ويُروى : حاذت قرائنه ، من المحاذاة ، والقرائنُ : دور كانت لبنى سعيد بن العاص متلاصقة ، سُميّتُ بدلك لاقترانها ، ونوحن : بعدن ، والنازح : البعيد ، يقال : مَنوح نُووحا ، والمُون : الموان قال الراجز :

لم يُبْتَسَذَل مشلُ كسريم مُكْنسون البض ماض كالسُنسانِ المُسْنون كالسُنسانِ المُسْنون كان يُوفَى نفسَه من المُونْ

والمكنون: المستور الحفي وهي مأخوذ من الكنُّ . الشعر لأبي قطيفة المُعطى، والغناء لمعبد، وله فيه لحنان:

أحدهما خفيف ثقيل اوّلُ بالوُسْطى في تَجْراها من رواية اسحاق وهو اللحن المختار، والآخر ثقيل أولُ بالوُسْطى على مذهب اسحاق من رواية حمرو بن بانة.

حدا، ص ١١ ـ ط. دار الكتب المصرية ١٩٢٧

### ذكر معبد وبعض اخباره

و هو مُعْبد بن وَهِبْ . وقيل ابن قَطَينٌ مُولى ابن قَطْر ، وقيل ابن قَطَن مولى الله عَطَن مولى العَاص بن واصِيَةَ المُخْزُومي ، وقيل بل مولى معاويةٌ بن أبي سفيان .

وذكر ابن خُرْدَادْبة أنه غنى في أول دولة بن أمية ، وأدرك دولة بن العباس وقد اصابه الفَالِجُ وارتعش وبطل ، فكان إذا غنى يُضْحِك منه ويُهْزَأ به .

وابن خُرْدَاذَبه قليلُ التصحيح لما يرويه ويُضمنه كُتُبه . والصحيح ان معبدا مات في أيام الوليد بن يزيد بدمَشق وهو عنده وقد قيل : إنه اصابه الفالجُ قبل موته وارتعش ويطل صوته . فأما إدراكه دولة بن العباس فلم يَرْوه احد سوى ابن خُرْدَاذَبه ولا قاله ولا رواه عن احد ، وإنما جاء به عُازِفة .

[ جرا ، ص ٢٦]

#### من اخبار العرجي

و هو عبد الله بن عمر بن عمرو بن عثمان بن عَفّان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شَمْسَ . . . أخبرني الحَرْمي بن أبي العلاء ، قال حدّثنا الزُبير بن بكّار قال حدّثني عمي : انه إنما لقّب العَرْجِيُ لانه كان يسكنُ عرْجَ الطائف ، وقيل : بل سُمي بذلك لماء كان له ومال عليه بالعَرْجَ . وكان من شعراء قريش ومن شُهِر بالغَزَل منها ، ونحا نحو عمر بن أبي ربيعة في ذلك وتشبه به فأجاد ، وكان مَشْغُوفاً باللهو والصيد حريصاً عليها قليل المُحاشاة ( الاكتراث ) لأحد فيها . . . .

قىال عبدُ الله بن عمر العُمَرِيّ . خَرْجتُ حاجماً فرايتُ امراةً جميلةً تتكذّ بكلام ارْفَثتْ فيه ، فأدنيت ناقتي منها ، ثم قلتُ لها : يما امةُ الله ، السب حاجّة : اما تُخافين الله ، فسفَرتْ عن وجه يَبْهُرُ الشمس حُسناً ، ثم قالت : تأمل يا عمَّ فإنى مُن عناه العَرْجيُّ بقوله :

أَمَاطَتْ كَسَاءَ الْحَزُ عِن حُرِّ وجْهِهِا وَأَدْنَتَ عِلَى الْحَدِّينِ بُوداً مُهَلَّهُ لَا مِن اللهِ لَم يَحْجُجْنَ يَبْغِينَ حِسْبةً وَلَكُنْ لِيقَتُلُنَ السِّسريءَ الْمُغَمِّلا

قال: فقلت لها: فاني اسأل الله الا يُعذَّب هذا الوجه بالنار. قال . وبلغ ذلك سُعيد بن المُسيَّب فقال: اما والله لـوكـان من بعض بُغَضَاء المــراقِ لقــال لهــا : اغــرُبي قبَحَــكِ الله ، ولكنه ظَــرْفُ عُبَّـاد المــل الحجاز . . . .

والغناء في هذه الابيات لقرار المُّي ، ثـاني ثقيل ، ونيـه خَفيفُ ثقيل

لَمْهَدِ ، وفيها لعبـد الله بن لَعُبَّاسَ السَّربيعي النَّذِلَ اول ، ويضال إن خفيف النقيل لابنُ سُرَبِع ويقال للغريض» . النقيل لابنُ سُرَبع ويقال للغريض» . [ الجزء الاول صفحات ٣٨٣ و٣٨٥ و٢٥٠ ـ ١٠٤ ]

## اخبار ديك الجن ونسبه

و ديكُ الجنّ لَقَبُ غَلَب عليه ، واسمه عبد السلام بن رَغْبان بن عبد السلام بن حبيب بن عبد الله بن رَغْبان بن يزيد بن تميم ، وكان جَدّه تميم عن انعم الله - عز وجل - عليه بالاسلام من أهل مؤتة على يدي حبيب بن مسلمة الفهري . وكان شديد التشعّب [الشعوبية] والعصبية على العرب ، يقول : ما للمرب علينا فضل ، جمعتنا واباهم ولادة ابراهيم صلى الله عليه وسلم ، واسلمنا كها اسلموا ، ومن قُتل منهم رجلاً منا قُيل به ، ولم نجد الله عيز وجل فضلهم علينا ، إذ جمعنا اللهين . وهو شاعر جميد يهذهب مذهب أبي تمام والشاميين في شعره . ومن شعراء الدولة العباسية . وكان من ساكني حمص ، ولم يبرح نواحي الشام ، ولا وقد الى العراق ولا الى غيره منتجعاً بشعره ولا متصناً ، وله عليها السلام .

[ص ٥١ - جـ ٦]



تميز القرن الثامن الهجري في مصر بظاهرة فكرية خاصة ، هي ظاهرة الموسوعات العلمية والأدبية الكبرى . فقـد الفت في هذا العصـر مجموعة من المؤلفات الجامعة التي يمكن ان نعدها بمقاييس عصرنا دوائر في المعارف العامة .

ولقد ذهب الباحثون في تفسير هذه الظاهرة مذاهب شقى ، فارجعها البعض الى احساس العلياء والمفكرين في هذا العصر بضرورة تجميع الجهد العالمي والادبي العربي بعد ان قضى التتار على العلم العربي وعلمائه بالتشريد والحرق وكل عوامل الضياع والتبديد ، مما دفع العلماء والادباء المصريين الى و التفكير في انقاذ الثقافة الاسلامية التي جنى عليها الجهل والظلم والتوحش . ورأى العلماء المصريون يومئذ أن خير طريقة ينقذون بها الثقافة الاسلامية الضائعة هي جمع المواد التي تتألف منها هذه الثقافة في كتب كبيرة على شكل موسوعات أو دوائر معارف عظيمة لا تدع صغيرة ولا كبيرة من تلك المواد الا أحصتها و(١) .

ورأى فريق من الباحثين ان الدافع الى تأليف هذه الموسوعات كان ديوان الانشاء فقد دفع الاهتمام به إلى تشجيع العلماء والادباء وكتاب الموسوعات على هذا الاتجاء.

وتعرف هذا القرن على عدد من هذه المؤلفات الموسوعية ومنها:

<sup>(</sup>١) د عبد اللطيف حزة الحركة العكرية في مصر في العصرين الأبوبي والمعلوكي ، ص ٣١٥

ولمان العرب لابن منظور، ابو الفضل محمد بن جلال الدين (ت ٧١١) و ونهاية الأرب في فنون الادب و لأحمد بن عبد الوهاب النويري (ت ٧٢٢) و و مسالك، الإبصار في ممالك الامصار و لأحمد بن فضل الله العمري (ت ٧٤٩ هـ) و وصبح الأعشى في صناعة الانشاه لابي العباس الفلقشندي و (ت ٨٣١ هـ).

وتختلف هذه الموسوعات عن المؤلفات الجامعة او الموسوعات الادبية التي تعرفنا عليها من قبل في مؤلفات مثل البيان والتبيين والكامل والأغاني فند جمعت هذه المؤلفات الاخبرة مادة اخبارية متسعة يغلب عليها النسوضي في تجميع المعلوسات، أما مسوسوعات العصر المملوكي او المرسوعات المناخرة عموما مثل العقد الفريد ومؤلف ابن خلاون الموسوعي، فهي موسوعات بنيت على تنظيم دقيق وتقسيم علمي في فصول وأبواب مستقلة بعضها عن البعض الآخر. هذا الى جانب ان كل موسوعة من موسوعات المصر المملوكي كان يغلب عليها في الواقع لونا تخصصياً من الوان المعرفة، فغلب طابع الموسوعة اللغوية على لسان العرب وطابع المسوعة الأدبية على نهاية الأرب والموسوعة الجغرافية على مسالك الابصار والموسوعة التاريخية على كتاب العبر لابن خلدون، والموسوعة الانشائية على صبح الاعشى.



ابن منظور هو محمد بن جلال الدين مكرم بن نجب الدين ابي الحسن علي بن احمد بن ابي قاسم بن حبقة بن محمد بن منظور ويكني أبا الفضل وينسب الى رويفع بن ثابت الانصاري الذي كان والي طرابلس من قبل معاوية وغزا افريقيا سنة سبع وأربعين .

ويرجح انه ولد بمصر سنة ثلاثين وستمائة ، واشتغل في طفولته بالعلم والتحصيل حيث كانت نشأته الاولى في بيئة علمية ، تحدث ابن منظور عنها في مقدمة كتابه و نثار الازهار ، الذي اختصر فيه كتاب التيفاشي [ شرف الدين أحمد بن يوسف ت ٦٥١ هـ] ، فصل الخطاب في مدارك الحنواس الخمس لأولى الألباب .

ويذكر ابن حجر في الدرر الكامنة أن ابن منظور قد تتلمذ لابن المقبر ومرتضى بن حاتم وعبد الرحيم بن الطفيل ويوسف بن المخيلي وغيرهم .

كما أجمع من ترجم لابن منظور على انه كمان عدثًا فقيها ، عارفاً بالنحو واللغة والتاريخ والكتابة . وقد أهلته هذه المعرفة وقتك الثقافة لان يعمل في ديوان الانشاء عصر ، ثم وُلِيَ القضاء في طرابلس ، وعاد الى مصرحيث توفى بها سنة ٧١١ هـ .

ومن تلاميذ ابن منظور المشهورين تقي الدين السبكي (ت ٧٥٦ هـ) واللذهبي المؤرخ وقطب الدين ولد ابن منظور الذي اصبح كاتب الانشاء بمصر.

ولابن منظور مؤلفات كثيرة في الفقه وعلوم اللغة والمعارف الكونية ، في ذكر الصفدي، في كتابه و أعيان العصر و ان ابن منظور ترك بخطه خسمائة مجلد وأغلب مؤلفات ابن منظور اختصارات للكتب المطولة التي صنعت قبله ، فقد كان كما يقول ابن حجر صاحب الدرر الكامنة ومغزماً باختصار كتب الأدب المطولة والتواريخ ، وكان لا يمل من ذلك .

ومن هذه المختصرات:

ا - مختار الاغاني في الاخبار والتهاني . ويقع في نحو أربعة أجزاء كبار ،
 اختاره ابن منظور من أغاني أبي الفرج ورتبه على حروف الهجاء بهلاً من ترتيبه على الأصوات كما فعل أبو الفرج .

٢ - مختصره لكتاب يتيمة الدهر في شعراء أهل العصر للثعالبي ت ٤٢٩
 هـ.

٣ - غنصره لكتاب زهر الاداب وثمر الألباب لابي اسحاق اسراهيم القيروان ت ٤٥٣ هد.

٤ - كشف الظنون واختصر فيه كتاب تاريخ مدينة دمشق لابن عساكو ت
 ١٧٥ هـ .

٥ ـ نختصره لكتاب و تاريخ بغداد للسمعاني ، ت ٥٦٧ هـ .

٣ - مختصره لكتاب وحلية الأولياء لابي نعيم الاصفهاني ، ت ٢٠٠ هـ .

٧ ـ مختصر. لكتاب ﴿ مفردات ابن البيطار ، ت ٦٤٦ هـ .

٨- لطائف الذخيرة وهو اختصار لكناب ، الذخيرة في عاسن اهل الجزيرة لابن بسام ٣٠٣ هـ .

وغيرها كثير .

اما لسان العرب فهو اهم مؤلفات ابن منظور ، وقد جرى فيه المؤلف على نفس النهج الذي انبعه في سائر تأليفاته ، واعنى بذلك حسن الجمع والنقل ، وحس النبويب والعرض الميسر ، فنراه يقول في مقدمة معجمه و وأنا مع ذلك لا ادعى فيه دعوى فأقول شافهت أو سمعت أو

فعلت فكل هذه الدعارى لم يترك فيها الأزهري وابى سيده لقائل مقالاً. وليس لي في هذا الكتاب فضيلة أمت بها ، ولا وسيلة أتمسك بسببها سوى أني جمعت فيه ما تفرق في تلك الكتب من العلوم ع .

نقد وجد من خلال شغفه بمطالعة كتب اللغات والاطلاع على تصانيفها وعلل تصاريفها ، وجد علياء هذه المؤلفات وبين رجلين : اما من احسَنَ جُمْعَهُ فائه لم يُحين وضعه ، واما من أجاد وَضْعَهُ فإنه لم يُجِدُ جُمْعَه . فَلَمْ يُفِدُ حُسْنُ الجَمْع مع إساقة الوضع ، ولا نَفْعَتْ إجادة الوضع مع ردّاءة الجَمْع ع . فحاول ابن منظور في لسان العرب ان يجمع الحسنين ، حسن الوضع وحسن الجمع .

ومصادر ابن منظور في معجمه ولسان العرب ، كها ذكرها في مقدمته خسة . يقول و وما تصرفت فيه (في اللسان) بكلام غير ما فيه (ما في هذه المؤلفات) من النص . فليقيد من ينقل عن كتابي هذا الله ينقل عن هذه الاصول الخمسة ، .

اما هذه الأصول الخمسة فهي تهذيب اللغة لللازهري (ت ٢٧٠) والمحكم لابن سيده، والصحاح للجوهري (ت ٤٠٠ هـ) والحاشية على الصحاح لابن بري والنهاية لابن الأثير (ت ٢٠٦ هـ)

يقول في مقدمته و ولم أجد في كتب اللغة أجل من و تهذيب اللغة في منصور محمد بن أحد الازهري ، ولا اكمسل من و المُحكم ، لاي الحسن علي بن اسماعيل بن سيده الاندلسي وهما من أمهات كتب اللغة على التحقيق ، و ورأيت ابا نصر اسماعيل بن حماد الجُوهُرِيِّ قد أحسن ترتيب مختصره . . . وهو مع ذلك قد صحف وحرف وجَزْف فيها صَرّف فاتيح له الشيخ أبو محمد بن برى فتتبع ما فيه ، وأمل عليه أماليه ، ولما أراد ابن منظور لكتابه أن يشتمل على جليل الاخبار وجيل الأثار وآيات القرآن الكريم والاشعار والامثال رأى أن وأما السعادات المبارك بن محمد

بن الأثير الجزري قد جاء في ذلك بالنهاية ، .

وقد حاول ابن منظور في مقدمته ان يشرح مناهج الكتب الخمسة ، وما لاحظه عليها من مشقة وعسر، رأى معها أن يجمع منها ما يراه صالحاً ، وأن يرتبه و كها رتب الجوهري صحاحه و وذلك بتقسيم الكتاب على أبواب وفقاً لترتيب الحرف الاخير في الكلمة ، ثم يفرع على الباب فصولاً وفقاً لتوالي الحروف الاولى من كلمات الباب .

وبعد هذه المقدمة التي تناول فيها ابن منظور اهمية تأليفه لكتابه لسان العرب ، ومصادره في التأليف وقصور هذه المصادر ومنهج مؤلفيها ، ثم منهجه هو . بعد هذه المقدمة وضع ابن منظور فصلين تمهيديين ، تناول في الأول تفسير الحروف المقطعة التي وردت في أوائل بعض سور القرآن الكريم ، وتناول في الفصل الثاني القاب الحروف وطبائعها وخواصها فذكر فيها أقوال علماء اللغة والنحو ومن تحدث عن الدلالات والاستخدامات السحرية للحروف كأبي العباس أحمد البوني والبعلبكي . والشيخ ابي الحسن علي الحرائي (ت ٦٣٧ هـ) أما مادة الكتاب فتبلغ ثمانين الف مادة مقسمة على حروف المعجم وفقا للحرف الاحير في الكلمة . وطريقة ابن منظور في كل باب ان يبدأ بذكر الحرف وخواصه ثم يتبعه بحواد باب الحرف فيذكر كل ما يتعلق بالمادة من حيث الصياغة والاشتقاق والافراد الحرف فيذكر كل ما يتعلق بالمادة من حيث الصياغة والاشتقاق والافراد صياغته لمواد معجمه نظاماً بعينه ربما نتبجة لكثرة حشوه ونقولاته من طيافته لمواد معجمه نظاماً بعينه ربما نتبجة لكثرة حشوه ونقولاته من المصادر الأخرى .

هذا وقد طبع لسان العرب أكثر من طبعة . طبعته المطبعة الاميسرية بالقاهرة سنة ١٣٠٠ هـ في عشسرين جزءاً تضمها عشرة مجلدات ، وهـذه أول طبعات هذا المعجم وتعرف بطبعة بولاق .

وفي سنة ١٣٥٥ هـ قام عبد الله اسماعيل الصاوي باعادة ترتيب مواد

اللسان ونقا للشرتيب الهجائي ، وطبعت من هذه المعاولة بغمة أجزاء. صغيرة ثم توقفت .

وطبعته و دار صائر و ببيروت سنة ١٣٧٤ هـ. في خمسه وسنين جنزءاً اعتماداً على طبعة بولاق .

ثم طبعته المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والنشر طبعة مصورة عن طبعة بولاق كذلك . وطبعته و دار لسان المرب ، ببيروت طبعة مصورة عن طبعة و دار صادر ، وان اختلفت عن طبعة دار صادر في ان موادها مرتبة على الحروف المجاثية .

وتقوم حاليا دار المعارف ( ١٩٧٩ م ) نشره في أجزاء بنحفيق عبد الله على الكبير ومحمد أحمد حسب الله وهاشم محمد الشاذلي في طبعة جديدة مرتبة على حسب حروف المعجم كما في المصباح المنير.

# مصادر ومراجع كالمستحدد

١ ـ ابن حجر: الدرر الكامنة

٢ ـ ابن منظور : لسان العرب

٣-د . حسن نصار : المعجم العربي

\$ - دائرة المعارف الاسلامية

٥ - الصفدى: أعيان العصر

٦ ـ د . عبد الله درويش : المعاجم العربية .



و وأما خواصها: فإن لها اعمالاً عظيمة تتعلق بابواب جليلة من انواع المعالجات وأوضاع المطلسمات ولها نفع شريف بطبائدها، ولها خصوصية بالافلاك المقدمة وملائمة لها، ومنافع لا يُحصيها من يَصِفُها ليسَ هذا مَوْضِعُ ذكرها، لكنا لا بد ان نلوح بشيء من ذلك ننبه على مقدار نعم الله تعالى على من كشف له سِرها وعلمه علمها، وأباح له التصرف بها. وهو أن منها ما هو حار يابس طبع النار، وهو: الالف والهاء والطاء والميم والفاء والشين والذال، وله خصوصية بالمنكة النارية، ومنها ما هو بارد يابس طبع المواء والنون والصاد والتاء والضاد، وله خصوصية بالمثلثة الترابية. ومنها ما هو حار رطب طبع الهواء وهو الجيم والزاء والكاف والسين والقاف والثاء والنظاء وللمحصوصية بالمثلثة المواء وهمو المناة والمناة والناء والمناق والناء و

ولهذه الحروف في طبائعها مراتب ودرجات ودقائق وشوان وشواليث وروابع وخوامس يوزن بها الكلام ، ويغرف العمل به علماؤه ، ولولا خُوف الاطالة ، وانتقاد ذوي الجهالة وَيُعَدُّ أكثر الناس عن تأمل دقائق صنع الله وحكمته ، لذكرت هنا اسراراً من أفعال الكواكب المقدسة ، اذا مازجتها الحروف تحرق عُقُولَ مَنْ لا اهتدى إليها ، ولا هَجَم به تنقيبه وبحثة عليها ،

[فصل: القاب الحروف وخواصها]

### في الحديث عن حرف الهمزة

و هي حلقيةً في أقصى الفم ، ولها ألقابٌ كالقاب الحرُوفِ الجُوفِ : فمنها هَمْزةُ التأنيث ، كهمزة الحراء والنُّفَساه والمُشْراء . . .

ومنها الهمزة الأصلية في آخر الكلمة مثلُ : الحُفاءِ والبَّواءِ . . .

ومنها هَمْزَةُ الْلَّهِ الْمُبَدِلَةُ من الياء والواو كهمزة السهاء والبكاء . . .

ومنها الهمزة المُجتَلَبةُ بعد الالف الساكنة ، نَحْوُ همزةِ واثــل وطائف ، وفي الجمع نحو كتائب وسرائر .

ومنها الهمزة الزائدةُ تحوهمزة الشَّمْالِ والشَّأَملِ . . .

ومنها الهمزة التي تزاد لئِلاً يَجْتَبِعَ ساكنان نحو: اطْمَأَنَّ واشمأَزَّ ومنها همزة الوقفةِ في آخر الفعل ، لغةً لبعض دون بعض نُحوُ قُولِهمْ للمرأة : قُولِه، وللرجلين قُولاً ، وللجميع قُولوهُ ، وإذا وصلوا الكلام لم يهمزوا وصور اذا وقفوا عليها .

ومنها همزة التُوهُم ، كها رَوَى الفراءُ عن بعض العرب انهم يَهْمِزُون ما لا هَمْزَ فيه اذا ضارع المهموز . قال : وسمعتُ امراةً من غَنَّ تَقُولُ : رَشَاتُ اللَّبَن ذَهِبَّ إِلَى أَنْ مَرثَية اللَّبِينَ ذَهِبَّ إِلَى أَنْ مَرثَية اللَّبِينَ مَنْهَا .

ومنها الهمزة الاصلية الظاهرة نُحُوُّ هُمْزٍ الحُبْءِ والدُّف، . . .

ومنها اجتماعُ همزتين في كلمة واحدة نَحْوُ همزي الرثاءِ والحاوِئاءِ .

ومنها اجتماع الهمزتين بمعنيين ، واختلاف النحويين فيهما . قال الله عز وجل و أَانْذَرْتُهُمْ ، .

[حرف الهمزة]

### (٣) في الحديث عن الألف

الألف : تَـاليفُها من همـزة ولام وفاء ، وسُميت الفـأ لانها تـالفُ الحروف كُلُها . وهي أكثر الحروف دخـولاً في المنطق ، ويقـولون : هـذه الفَّـ مُؤلَّفةً .

وقد جاء عن بعضهم في قوله تعالى « آلم » أن الألف اسم من اسهاء الله تعالى وتُقَدَّس . والله أعلم بما أراد والألف اللينة لا صرف لها ، إنما هي جَرْسُ مَدُّةٍ بَعْدَ فَتَّحةٍ .

وروى الأزهـريُّ عن أبي العباس أحمد بن بحيى وعمد بن يـريد أنها قالاً : أُصُولُ الالفاتِ ثلاثة ويُتَبِّعُها الباقيات :

وألف اصلية ، وهي في الثلاثي من الأسهاء إ

وألف قطمية وهي في الرباعي

والف وصلية وهي فيها جاوز الرباعي .

قالا : فالأصلية مثل الِفِ أَلِفٍ وإلفٍ وأَلْقِ وما أشبهه .

والقطعية مثلُ أُلِفِ أحمد وأحمرَ وما اشبهه ،

والوصلية مثلُ الفِ استنباط واستخراج .

وهي في الافعال :

اذا كانت أصليةً مثلُ الفِ أكلَ ،

وفي الرباعي اذا كانت قطعيةً مثلُ الِفِ أَحْسَن

وفيها زادَ عليه مثلُ ألِفِ استكبر واستلرج اذا كانت وصلية ۽ .

[باب المعزة]

و البَّحْتُ : الخَالِصُ من كل شيء ، يُقال : غَرْبِيٌّ بحثُ ، واحرابيٌّ بَحُتُ ، وَغَرِبِيةٌ بُحْنَةُ كَقُولَكَ تَحْفَقُ. وخَمْرٌ بَحْتُ وخُور بَحْنَةٌ والنذكير بُحْتُ .

الجِسْرهري : عَسرَبِيُّ بحثُ أَيْ عَض ، وكذلسك المؤنث والاثنسان والجُمْع .

وإن شئت قلت : امرأةً عربيةً بحتةً ، وثنيت وجمعت .

وقال بعضهم لا يثني ولا يجمع ولا يُحتّر .

وأكل الحُبْرُ بحناً بغير أَدْم . وأكل اللحم بَحْناً بغير خُبْر ، وقال أحمد بن مجمى : كلُ ما أكل وحدّهُ مما يُؤدّمُ و فهر بحت ، وكذلك الأدْمُ ، دون الحبر ، والبحث : الصّرتُ وشرابٌ بَحْتُ : غيرُ ممزوج .

وقد بَحُتَ الشيءُ بالضمَّ أي صار بحنا ، ويقال بَرْدُ بَحْتُ لَحْتُ أي شُدبُدُ ويقال بَرْدُ بَحْتُ لَحْتُ أي شُدبدُ ويقالُ : باحَت فُلانُ الفتال إذا صَدَقَ الفتال وَجَدَّ فيه ، وقيل : البركاءُ مُبَاحَنَةُ الفتال .

وِيا-حَتُهُ الوَّدُّ أَي خَالَصْهِ ، ابن سيدَه : وَيَاحَتُهُ النَّوُدُ ، الْحَلْصَهُ لَـه . وَيَاحُتُ الرَّجُلُ الرَّجُلُ : كَاشْفَه .

وفي حديث أنس: اختضب عبر بالجناء بُحْتَا ، البحث : الخالص اللذي لا يخالطه شيء . وفي حديث عصر رضى الله عنه: انّه كتب اليه أحد عُمّاله من كُورة ذكر فيها غلاء العّسل ، وكرة للمسلمين مُباحّته الماء أي شُرْبة بحتا ، غير تمزوج بعسل أو غيره ، قبل : أراد بذلك ليكون أقوى لهم .



ابن خلدون هو أبو زيد عبد الرحمن ولي الدين بن خُلدون المالكي ، وترجع أسرته إلى أصل يماني حضرمي استقرت في الاندلس مع العرب الفاتحين لها ، واشتهروا باسم بني خلدون نسبة إلى جدهم خالد بن عثمان .

وقد بقي بنو خلدون في اشبيلية بلا زعامة ولا رياسة طوال عهد الدولة الاموية . حتى اذا جاء عهد الطوائف سطع نجمهم وخاصة بعد اشتراك زعمائهم في موقعة و الزلاقة التي انتصر فيها المتمد بن عباد وحليفه يوسف بن تاشِفِن المرابطي على الفونسو السادس ملك قشتاله عام وحليفه يوسف بن تاشِفِن المرابطي على الفونسو السادس ملك قشتاله عام وحليفه يوسف بن تاشِفِن المرابطي على الفونسو السادس ملك قشتاله عام

كان أبوه و أبو عبد الله محمد a نقيها متصوفاً مقدماً في صناعة العمربية وله بصر بالشعر وفنونه .

أما عبد السرحمن فقد ولمد بتونس في أول رمضان عام ٧٣٧ ( ١٣٣٢ م م ) ، ولما بلغ سن التعلم بدأ بحفظ القرآن وتجويده وكانت تونس آنذاك مركز العلماء والادباء في بلاد المغرب .

ثم درس ابن خلدون العلوم الشرعية من تقسير وحديث ونقه وأصول وتنوحيد على المذهب المالكي . ودرس العلوم اللسانية من لغة ونحو وصرف وبالاغمة وأدب ثم درس المنطق والفلسفة والعلوم الطبيعيمة والرياضية .

كان معلمه الأول والده ، ثم لم يلبث أن تتلمذ على كبار علماء عصره ومشابخهم وقد ذكرهم في كتابه الذي ترجم فيه حياته وهو التعريف بابن خلدون الانصاري ومحمد بن العربي الحصايري ومحمد بن بحر ومحمد بن عبد الله الحباني الفقيه المالكي ومحمد بن عبد الله الحباني الفقيه المالكي ومحمد بن عبد المهيمن امام المحدثين والنحاة بالمغرب آنذاك ، وأبو عبد الله محمد بن ابراهيم الأبلي شيخ العلوم العقلية وكانت تشميل المنطق وما وراء الطبيعة والعلوم الرياضية والعلوم الطبيعية والفلكية والموسيقى .

وفي فترة الدرس والتحصيل ، تمكن ابن خلدون من دراسة عدد من أمهات الكتب العربية ومنها اللامية في القراءات والرائية في رسم المصحف للشاطبي والتسهيل في النحو لابن مالك والأغاثي لابي الفرج الاصفهافي والمعلقات وكتاب الحماسة للأعلم وصحيح مسلم وموطأ مالك وعلوم الحديث لابن الصلاح والسير لابن اسحق وغيرها .

ولم تبطل مدة التفرغ للتحصيل والسدرس عند ابن خلدون بسبب الطاعون الذي انتشر في البلاد عام ٧٤٩ هـ وهجرة معطم العلماء والأدباء الذين اقلتوا من هذا الوباء من تونس الى المغرب الأقصى ، فانصرف ابن خلدون إلى الممل حيث تولى وظيفة و كتابة العلامة ، في عهد ابن تافراكين وزير الفضل السلطان ابي يحيى الحفصي ٧٥١ هـ ، وهي وضع الحمد لله والشكر ثه بالقلم الغليظ عما بين البسملة وما بعدها من مخاطبة أو مرسوم .

وتنقل ابن خلدون بعد ذلك في الوظائف والبلدان ، فعين عضواً في المجلس العلمي بفاس عام ٧٥٥ في بلاط أبي عنان وهناك تمكن من متابعة درسه وتحصيله على العلماء والادباء الذين كانوا قد نزحوا إلى فاس من الاندلس ومن تونس وغيرها من بلاد المغرب ، كما تمكن من زيادة اطملاعه

باختلافه إلى مكتبات فاس التي كانت من اغنى المكتبات الاسلامية آنذاك.

وفي فاس أيضاً تآمر ابن خللون مع امير من بني حفص ضد أبي عنان الذي بلغه امر المؤامرة فألقى القبض عليها ، وظل ابن خللون محبوساً حتى موت أبي عنان ٧٥٩ هـ حيث عين في كتابة مسر أبي سالم بن أبي الحسن احد اخوة ابي عنان .

ولم تكن حياة ابن خلدون في هذه الفترة التي قضاها بالمغرب الاقصى حياة هادئة هانئة نقد تخللتها مؤامرات عديدة كان يشترك فيها، وقد انتهت به واحدة من هذه المؤامرات الى السجن على نحو ما مر بنا.

مكث ابن خلدون بالغرب الأقصى نحو ثمان سنين قصد بعدها الاندلس ومكث بها سنتين من ٧٦٤ - ٦٦ هـ ما بين سبته وغرناطة عاد بعدهما الى المغرب لمدة عشر صنوات ما بين بجابة ويَسْكرَة وقاس ولم ينقطع خلالها عن الاشتراك في المؤامرات والمغامرات حتى إنه لم يجد بدأ من الرحيل إلى الاندلس بعد أن أصبح موضع ربية من أمراء المغرب، فترك أسرته بفاس إلى الاندلس سنة ٧٧٦ ثم عاد مرة أخرى إلى المغرب وقد عزم على أن يترك شئون السياسة وينقطع للقراءة والتأليف.

وفي هذه الفترة بدأ ابن خلاون في تلوين كتابه الموسوعي والعبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الاكبر و وكان حينتذ في نحو الخامسة والاربعين من عمره وقد نضجت معارفه واتسعت دائرة اطلاعه وارتقى تفكيره وأفاد ايما فائلة من تجاربه ومشاهداته في شئون الاجتماع الانساني على العموم ، وخاصة لأنه قضى نحو ربع قرن في غمار السياسة متقلباً في خدمة القصور واللول

المُعربِينَةُ وَالْاَنْفَادُ فِي مَا مَدُوسَ الْمُرْوَعَا وَاسْتُمْمَعَى مَسْيَعِمَا فِأَمَا فَرَاهَ لَا فِي عَلَمَالِ إِنْ إِلَّانَبِهَا لَقِي وَأَمْنِي عَلِيْهُ مِنْهِا وَأَمَواهَا وَآثَالِيَامَةِ أَنَّانًا

الله المراجعة المراج

اصا المرحاة الشابية قديد البرادي عاد في درا الأنه أربي براده ويتراد الأنه أربيج مراده والكادات والمرحان المرحان الشابية والمنت المرحان المرحا

وهالم مي السحفة التي يعللن عليها الأن أمام التسخا الترسايه الله

<sup>(1)</sup> د . علي عبد الواحد واله . عند الرحل من خلد ولا . سلساء أعلام العرب ( 8 م ، القاعرة . على ٨ .

وقد أكملت هذه النسخة بعد أن هاجر الى مصر ، وأضاف ابن خلدون اليها أقسام كثيرة أخرى في تاريخ الدول الاسلامية في المشرق وفي الاندلس وتاريخ الدول القديمة والدول النصرانية والأعجمية وتاريخ المغرب .

كيها نقح أقسام المقدمة وأضاف إليها بعض الفصول التي لم تكن موجودة من قبل .

ارتبطت حياة ابن خلدون على نصو ما مر بنا في شطرها الأكبر بالسياسة و فكانت سلسلة من مؤامرات البلاط لم يقدر لها النجاح و(١٠). بل أوصلته في بعض المواقف الى السجن كها مر بنا.

وإذا كان ابن خلدون في هذه المرحلة لم يستطع أن يحقق نجاحاً مياسياً ذا بال فقد تمكن بفضل هذا الاتصال والاشتراك الفعلي من أن يكون نظريته الخاصة بالسلطة السياسية ، وهي النظرة التي أفادت كثيراً في دراسته العلمية عن علم العمران وعوامل التفاعل في تكوين العمران الإنساني .

ويبدو أن انسحاب ابن خلدون من هذه الممارسة السياسية قد جماء نتيجة احساسه بالغشل بعد عشرين سنة مضنية لم يحقق منها مغنها وكان هذا الانسحاب بداية مرحلة جديدة يطلق عليها الباحثون مرحلة التفرغ والتأليف(٢). وفيها كتب ابن خلدون موسوعته التاريخية التي ضمت المقدمة وأبواب كتاب العبر على نحو ما أوضحنا من قبل . ولقد أحس ابن خلدون بعد انتهائه من هذا العمل الذي استغرق ثماني سنوات قضى أربع منها في قلعة ابن سلامة بوهران ، وأربع سنوات تالية في تونس ،

<sup>(</sup>١) جوستون بوتول: ابن خلدون ( فلسفته الإجتماعية ) ، ص ١٤ .

<sup>(</sup>٢) د . على عبد الواحد وافي : عبد الرحن بن خلدون ، ص ٧٧ .

احس ابن خلدون خلال هذه المرحلة بل ربما قبل هذا بالتشوق الى العلم والرغبة في الانصراف عن السياسة ، ولذلك فلم يسرتح كثيراً للحياة السياسية العاصفة في المغرب الشرقي وربما لم يجد فيها الطمانينة التي كان يرجوها أخيراً فآثر الهجرة إلى بلد يكون أقل اضطراباً ، وهكذا بلغ مصر عام ٧٨٤ ( ١٣٨٧ م ) .

وفي مصر تولى ابن خلدون عدداً من المناصب القضائية الدينية تخللتها سلسلة من الأحداث منها المنازعات والعداوات التي أثارتها طبيعته الجافة .

يفول ابن خلدون في كتابه و التعريف و عن هذه الاحداث و فكثر الشغب علي من كل جانب ، وأظلم الجو بيني وبين أهل الدولة ، ووافق ذلك مصابي بالأهل والولد ، وصلوا من المغرب في السفن فأصابها قاصف من الريح فغرقت ، وذهب الموجود والسكن والمولود . فعظم المصاب والجزع ورجح الزهد واعتزمت على الخروج عن المنصب و(١) .

ومن هــــدّه الاحداث التي تخللت حيـــانه في فتــرة اقامتــه بمصر كــــذـــك نجاته بما يشبه المعجزة من مذبحة تيمور لنك في دمشق .

رحل ابن خلدون إلى مصر في فترة كانت القاهرة يومئذ موثل التفكير الاسلامي في المشرق والمغرب ، وكان لسلاطينها المساليك شهرة واسعة في حماية العلوم والناون في المدارس العديدة التي انشئوها ، وفي الجامع الازهر الذي أنشيء من قبلهم في عهد الفاطميين ، (٢)

وكان ابن خلدون حينئذ في الثانية والخمسين من عمره و ولكنه كان لا يزال موفور النشاط والقوة ، متطلعاً إلى مراتب العزة والنفوذ عن طريق

<sup>(</sup>١) التعريف بابن خلدون ورحلته غرباً وشرقاً ، ص ٢٦٠

<sup>(</sup>٢) د . على عبد الواحد وافي : عبد الرحمن بن خلدون ، ص ٩٩ ، ٩٣

كفاينه العلمية لا عن طريق المغامرات السياسية التي ملتها نفسه وهاجر من المغرب فراراً من ويلاتها .

وفي الأزهر تصدر ابن خلدون حلقة للتدريس العام فدرس الحمديث والفقه المالكي ونسظرياته الاجتماعية التي ضمنها مقدمته ، وكمانت هذه المقدمة قد سبقته الى القاهرة فأعجبت العلماء بطرافتها وجدتها .

وفي مصر تمكن ابن خلدون من مراجعة مؤلفه الكبير ومقدمته فأضاف عدة فصول متصلة بتباريخ البدولة الاسلامية في المشرق وتاريخ البدول القديمة والبدول النصرانية والأعجمية ، ووصل في رواية حوادث المشرق والأندلس والمغرب الى أواخر القرن الثامن الهجري .

كذلك قمام ابن خلدون في هذه الفترة بتنقيح كتبابه التعريف الذي سماه أولاً و التعريف ببابن خلدون مؤلف هذا الكتباب، وذيل بمه كتاب والعبر، وأضاف اليمه ما استجد من أحداث فوصل بمه إلى نهاية عمام ٨٠٧ هـ إلى قبيل وفاته بشهور.

ولما رأى ابن خلدون أن هذا التعريف قد أصبح كبير الحجم بما أضافه اليه من تنقيحات وزيادات، فصله عن كتاب العبر واستبدل بعنوانه القديم عنواناً آخر فسماه و التعريف بابن خلدون مؤلف الكتاب ورحلته غرباً وشرقاً و .

ثم قدم نسخة من المؤلف كله: المقدمة والتاريخ والتعريف الى الملك الظاهر برقوق . كما أرسل نسخة منه إلى خزانة الكتب في جمامع القرويين بفاس مهداة الى سلطان المفرب أبي فارس عبد العزيز ابن أبي الحسن حوالي عام ٧٩٩ .

وتعرف هذه النسخة الاخيرة باسم النسخة الفارسية نسبة الى

السلطان أبي فارس وعنها و نقلت في صورة مباشرة أو غير مباشرة جميع الطبعات المتداولة في العالم العربي المقدمة ابس خلدون ع<sup>(١)</sup> .

وفي السمادس والعشرين من رمضمان منة ٨٠٨ هـ ( ١٦ ممارس ١٤٠٦ م) ترق ابن خلدون فجأة عن سنة وسبعين عماماً ، ودفن بمقمابر الصوفية خارج باب النصر .

تحدث ابن خلدون عن ثقافته في و التعريف و ومنها نرى أنه كان مثالاً للمثقف الموسوعي الذي يسعى للحصول على جميع أنواع المعارف ، فبعد ان حفظ القرآن عن ظهر قلب في التاسعة من عمره ، أمضى بعد ذلك خس سنوات في شغل نفسه بفقه اللغة ويقراعد اللغة والنحو والنثر والشعر واشتقاق الكلمات ومؤلفات متعلقة بعلم الحساب . وفي الرابعة عشرة ، طرق دراسة علم الفلك وعلم التنجيم وعلم هندسة إقليدس وأما لجست أخذاً عن الطرائق المختلفة لاسانذة مدرسة البصرة واليونانيين المحدثين والمنود واليونانيين القدماء والبابليين ، ثم درس الفقه والشرائع والأحاديث وتفسيرات القرآن .

ولم ينقطع ابن خلدون عن طلب العلم حتى بعد أن تخسطى مرحلة التحصيل ، فدرس بعد الثلاثين اللغات التي كتبت بها التوراة والمزامير والاتجيل كيا درس المنطق والطب والرياضيات العليا والاقتصاد السياسي والعلوم الخفية .

وقد بدا تأثير هذه الثقافة الموسوعية في مؤلفه الموسوعي في التاريخ العام من خلال منهج يمكن أن يوصف بالذهنية الوضعية . ذلك أن فلسفة أبن خلدون في تأليفه لموسوعته هذه قامت على الملاحظة التحليلية

<sup>(</sup>١) د . علي عبد الواحد واتي : عبد الرحن ابن خلدون ، ص ١٢٥ .

المدرون ، فكان سولف المتعامد الأكثر عدلي شرح وتعليل الدوادات ( الناريم ) وذلك في موضوعية تنفق مع الواقع .

وتذم موسوعة ابن خطاون الائة افسام رئيسية هي د المدمة وكتاب الأحر وكتاب النعويف.

أسا التنفصة وهي التي تنظئن الان عدال المولف الأول من المجلسات السبعة التعلم، المهر مدسية عبرة بولاق هاتاه على ا

و معارة المعتدية رائيرا مسرخور فلة لمو ليسعوث الأراشية من قافه ويرجود النفاس في مراقع المسلمة ويجود النفاس في تعاليم من أشال الن الأسباب الذي هامند إلى تعالمت كتماية
 على ويبن طريقه وإقمامه .

المقدمة وتحدث فيها أبن خلاول عن أهل التأريعي وشاهيه وما يضم
 فيد المؤرعين من المقالط والأودام .

الدالكتاب الأولى وتنازل ذيه طبيعة المعسوان في الخلفة ، وينتمل على عبيد علائدة فيه ابن خفاون عن التاريخ وموضوعه وأسباب الخطأ في ووايدة عوادله ، كما أشار الى مرضوعات صفا الكتاب وهي سنة مؤسوعات مناول فيها ظواهر الاجتماع الانساني من خلال الموضوعات الأنة :

الفصل الاول في الممران البشري على الجملة ويشتمل على ست مقدمات الفصل الثاني في العمران البدوي والأمم الوحشية والقبائل في تسعة وعشرين فصلاً

الفصل الثالث في الدول العامة والملك والخلافة والمراتب السلطانية في اربعة وثلاثين فصلاً .

الباب الرابع في البلدان والامصار وسائر العمران في اثنين وعشرين فصلاً

الباب الخامس في المعماش ووجوهه من الكسب والصنائع وما يعرض في ذلك كله من الاحوال في واحد وستين فصلًا .

وتشمل هذه المقدمة كما يتضح من عرضنا لفصولها جملة من العلوم والممارف البشرية في التاريخ ومنهج البحث فيه وفي الجغرافية بفروعها المختلفة وفي نظم الحكم والسياسة ونشأة المجتمعات واختلاف المدن عمرانيا واجتماعيا واقتصادياً ولغن با وفي غتلف فروع العلوم والفنون والأداب ونظم التربية والتعليم وغيرها.

ويضم كتاب العبر الكتاب الناني والشالث من الموسوعة وهما بحوث تساريخية تناولت في الكتاب الشاني أخبار العرب وأجيالهم ودولهم منذ مبدأ الخليقة الى عهده ، وكذلك الاشارة إلى أخبار من عاصرهم من الامم المشاهير ودولهم مشل النبط والسريانيين والفرس ويني اسرائيل والقبط واليونان والروم والترك والافرنجة ، ويقع هذا الكتاب في أربعة بجلدات من طبعة بولاق من المجلد الثاني حتى المجلد الخامس .

وفي الكتاب الثالث تناول ابن خلدون و تاريخ البربر ومن إليهم من زنانة وذكر أوليتهم وأجيالهم وما كان لهم بديار المغرب خاصة من الملك والدول ، ويقع هذا الكتاب في مجلدين من طبعة بولاق هما السادس والسابع .

وتأتي القيمة العلمية لهذا الجزء التاريخي من موسوعة ابن خلدون في تصحيحه لاخبار السلافه من المؤرخين كابن هشام والواقدي والطبري والمسعودي وغيرهم ، وفيها تضمنه الكتابان من بحوث تاريخية استمدها من مشاهداته وقراءاته الخاصة التي لم يطلع عليها مؤرخو العرب من فبله ، ومن بعض مصادر كانت موجودة في عصره ولم تصل الينا . وبدو هذا على الاخص في حديثه عن دول الاسلام في صفلية وعن تاريخ المطوائف

بالاندلس والممالك النصرانية في اسبانيا وتاريخ دولة بني الاحمر في غرناطة الامالك النصرانية في الاحمر في

أما الجزء الثالث من موسوعة ابن خلدون ، فتتتمي الى ما يعرف الأن بالترجمة الذاتية Auto - Biographie ويشمل هذا الجزء كتاب ابن خلدون والتعريف ع .

وفي هذا التعريف كتب ابن خلدون ترجمة مستفيضة لنفسه وسا احاط به من حوادث متناولاً كل ذلك وفي دقة المؤرخ الاسين الحريص على الاستيعاب والشمول (٢٠).

وتأتي أهمية كتاب التعريف إلى جانب ما فيه من كشف عن جوانب حياة ومكونات الكاتب، فيها يتناوله من حوادث وأحوال للمجتمعات والنظم التي كان له علاقة بها، وفي ذلك الحشد من الرسائل والاشعار التي تلقاها ابن خلدون من أصدقائه، وما قام به ابن خلدون من تراجم لعظم من عرض لذكرهم في كتابه.

وقد ألحق ابن خلدون هذه الترجمة بكتابه العبر وجعلها في باب سماه و التعريف بابن خلدون مؤلف هذا الكتاب ع. ويقع هذا الباب في نحو مائة صفحة من القطع الكبير في آخر المجلد السابع من طبعة بولاق ثم ادخل ابن خلدون أثناء مقامه بمصر الكثير من التعديلات والزيادات كما أشرنا من قبل ، وكان قد وقف في الجزء الذي احتفظت به طبعة بولاق عند مستهل عام ٧٩٧ هـ ، فأضاف الى النسخة المنقحة المزادة المرحلة الاخبرة من حياته والتي امتدت حتى نهاية ٨٠٨ هـ مما ضاعف من حجم

<sup>(</sup>١) د علي عبد الواحد وافي ، ص ٢٣٤

<sup>(</sup>٢) د علي عبد الواحد وافي ، من ٢٣٩



و فالقانون في تمييز الحق من الباطل في الاخبار بالامكان والاستحالة ، ان ينظر في الاجتماع البشري الذي هو العمران ، ونميز ما يلحقه لذاته ويمنتضي طبعه ، وما يكون عارضاً لا يمتد به ، وما لا يكن ان يعرض له . وإذا فعلنا ذلك كان ذلك لنا قانوناً في تمييز الحق من الباطل في الاخبار ، والصدق من الكذب يوجه برهان لا مدخل للشك فه .

وحيئة فإذا سمعنا عن شيء من الاحوال المواقعة في العمران علمنا ما نحكم بقبوله مما نحكم بتزييفه . وكان ذلك لنا معياراً صحيحاً بتحرى به المؤرخون طريق الصواب فيها ينقلونه ، وهذا هر عرض الكتاب الاول من تأليفنا . وكان هذا علم مستقل بنفسه ه .

[ مقدمة ابن خلدون ، طبعة لجنة البيان العربي ، ص ٢٩٥ ] .

يشير ابن خلدون في هذه الفقرة إلى حرصه عملى تخليص البحوث التاريحية من الأخبار المشكوك فيها والكاذبة كها يشير كذلك الى أهمية مواعات المؤرخ لهذه الظاهرة وذلك بالقدرة عمل تمييز المحتمل وغير المحتمل من الاخبار المتعلقة بظواهر الاجتماع.

وابن خلدون محق في هذا ، فقد كانت كتب التاريخ آنذاك وقبل ذلك -لا تفرق بين الصحيح والكاذب من الأخبار كها كمانت تجمع مادة اخبارية كثيرة يتداخل فيها المشكوك فيه والخرافي مع الأخبار الحقيقية .

وقد ناقش ابن خلدون هذه الظاهرة في عدد من المؤلفات السابقة

الكتاب في وضعه الاول ، فاستبدله الل تحلدون بعنوال آخر هو ( التعريف بابن خلدون مؤلف الكتاب ورحلته شرقاً وغرباً »

هذا وقد طبعت المقدمة منفصلة عدة طبعات منها:

١ ـ طبعة لجنة البيان العربي في أربعة أجزاه بتحقيق الدكتور على عبد الواحد وافي .

ط ـ طبعة مطبعة التقدم ، وأخرجها مصطفى فهمي الكتبي عام ١٣٢٩ هـ .

٣ - طبعة باريس التي أشرف عليها المستشرق كانرمبر عام ١٨٥٨ م .
 أما كتاب العبر فقد طبع بمطبعة بولاق عام ١٣٨٤ هـ ( ١٨٦٨ ) في صبعة مجلدات وضم المقدمة وكتاب العبر والجزء الخاص بالتعريف .

هذا وقد طبع التعريف طبعة منفصلة اعتماداً على نسختين خطيتين للمؤلف بمكتبتي أيا صوفيا وأحمد الشالث ، وذلك في طبعة قامت بها لجنة التأليف والترجمة والنشر عام ١٩٥١ وهي طبعة مزودة بمقدمة وفهارس وكثير من الحواشي والشروح والتعليقات القيمة قام بها شقها محمد بن تاويت الطنجي .

### مراجع ومصادر

- السخاوي : الضوء اللامع في اعيان القرن الرابع ، ج ؛ .

- ابن خلدون: التصريف بابن خادون ورحلته غرباً وشرقاً ، ط . لجنة التاليف والترجمة ، تحقيق محمد تاويت الطنحي ، ١٩٥١

- ـ المبر وديوان المبتدأ والحبر ، ط . بولاق ١٧٨٤ هـ (١٨٩٨ م)
  - ـ جوستون بوتول : ابن خلدون ، فلسفته الاجتماعية ،

ترجمة غنيم عبدون، المؤسسة المصرية العامة ، القاهرة ١٩٦٤

- د . على عبد الواحد وافي : عبد الرحن بن خلدون ، سسلة اعلام العرب ، مكتبة مصر .
  - . محمد عبد الله عنان : ابن خلدون حياته وتراثه الفكري .

وخاصة المسعودي ويرد ابن خلدون في بحثه لهذه النظاهرة اسباب تفشي الكذب في الخبر في مؤلفات السابقين الى أمور يتصل بعضها بشخص المؤرخ وميوله وميول من ينقل عنهم كالنشيع للأراء والمذاهب ، فان هذا التشيع يحجب عن المؤرخ قدرة وفيطنة الانتقاد والتمحيص فيقع في قبول الكذب ونقله ويرى ابن خلدون في هذا الصدد أن على المؤرخ أن يكون موضوعيا وذلك بالتجرد من الموى والتشيع .

كذلك يرى ابن خلدون من أسباب تفشي الكذب في الحبر جهل المؤرخين بالقوانين التي تخضع لها الظواهر الطبيعية مما بندي بهم إلى قبول أخبار تحكم هذه القوانين باستحالة حدوثها .

ومنها كذلك الجهل بالقوانين التي تخضع لها ظواهر الاجتماع الانساني ، ويتطلب هذا عند ابن خلدون المعرفة بالعلوم الطبيعية وقوانينها والمعرفة بطبائع الاحوال في العمران .

والفقرة السابقة من مقدمة ابن خلدون ، يشير فيها المؤلف الى ذلك العلم الجديد الذي يقول عنه بعد ذلك و ولعمري لم أقف على الكلام في منحاه لأحد من الخليقة وهذا العلم الجديد هو علم العمران أو علم الاجتماع الانساني ، وهو العلم الذي يبحث في قوانين الظواهر العمرانية ( الاجتماعية ) كظواهر يمكن خضوع حوادثها لقوانين ثابتة مطردة كالقوانين الطبعية .

فالوقوف على طبيعة الظواهر الاجتماعية وما تخضع له من قـوانين هـو ميدان علم العمران وهوما تكشف عنه الفقرة السابقة .

## النص الثاني

« حقيقة التاريخ انه خبر عن الاجتماع الانساني الذي هم عمران

المالم ، وما يعرض لطبيعة ذلك العمران من الأحوال مشل التوجش والنانس والعصبيات وأصناف التقلبات للبشر بعضهم على بعض وما ينشأ عن ذلك من الملك والدول ومراتبها ، وما ينتحله البشر باعمالهم ومساعيهم من الكسب والمعاش والعلوم والصنائع وسائر ما مجدث في ذلك العمران بطبيعته من الأحوال » .

\_\_\_\_\_ تعلیق \_\_\_\_\_

يعتبر هذا التعريف بحق من أتم التعريفات ، بل انه يتجاوز الميدان الحقيقي للتاريخ فيحمل بذور جميع العلوم الاجتماعية كها هي مفهومة وموجودة في الوقت الحاضر(١)

فابن خلدون يشير في هذا التعريف الى الاهتمام بالبحث عن نشأة الحضارة وتكوين المجتمعات كما يشير الى الظواهر الاقتصادية وعلاقتها مع البيئة الطبيعية والجغرافية ، كما يشير أيضا الى الظواهر السياسية واقامة علاقات التبعية بين البشر ونشأة الدول . وهو منهج يدليل بوضوح على ذهن علمي يقوم على الملاحظة التحليلية للحوادث وهو المنهج اللذي اعتمده ابن خلدون في تأليفه لموهوعته التاريخية بشكل عام .

#### النص الثالث

و اعلم أرشدنا الله واياك ، أنا نشاهد هذا العالم بما فيه من المخلوقات كلها على هيئة من الترتيب والاحكام ، وربط الأسباب بالمسببات واتصال الاكوان بالأكوان ، واستحالة بعض الموجودات إلى بعض ، لا تنقضي عجائبه في ذلك ولا تنتهي غاياته . وأبدأ في ذلك بالعالم المحسوس

<sup>(</sup>١) انظر جوستون بوتول : ابن خلدون ، ص ٣٦ .

الجثماني ، وأولا عالم العناصر المشاهدة ، كيف تدرج صاعداً من الارص الى الماء ثم إلى المواء ثم إلى النار متصلاً بعضها سعض وكل واحد منها مستعد لأن يستحيل إلى ما يليه صاعداً وهابطاً ويستحيل بعض الاوقات

ثم انظر إلى عالم التكوين كيف ابتدأ من المعادن ثم النبات ثم الحيوان على هيئة بديعة من التدريج: آخر أنق المعادن متصل بأول أنق النبات مثل الحشائش ومالا بذر له ، وآخر أنق النبات مثل النخل والكرم متصل بأول أنق الحيوان مثل الحلزون والصدف، ولم يوجد لهما الا قوة اللمس نقط.

ومعنى الاتصال في هـذه المكونات أن آخر كـل أفق منهـا مستعـد بالاستعداد الفطري لأن يصير أول أفق الذي بعده .

واتسع عالم الحيوان وتعددت أنواعه ، وانتهى في تـدريج التكـوين إلى الانسان صاحب الفكر والرؤية ، ترتفع اليه من عـالم القردة الـذي اجتمع فيـه الكيس والادراك ، ولم يته إلى الـروية بـالفعل ، وكـان ذلك أول أفق الانسان من بعده ۽ .

[مقدمة ابن خلدون ، ط . لجنسة البيان العسربي ، ص : ٣٥٧\_ ٣٥٤]

\_\_\_\_\_ ثعلین : \_\_\_\_\_

يشير ابن خلدون في هذا التص من المقدمة السادسة من الباب الأول الى موضوع بيولوجي هام يتصل بارتفاء الانواع واتصال بعضها ببعض وانشعاب بعضها عن معض وهو ما ذهب اليه الارتقائيون -Evolution بعد ذلك بشأن ارتقاء الانواع وتطورها.

وبالرغم من ان عدداً من المؤلفين العرب قد سبقوا ابن خلدون في الحديث عن فكرة تقسيم الكائنات إلى مراتب يتصل آخر كل مرتبة بـأول

المرتبة التالية مثل الفارابي في « آراء أهل المدينة الفاضلة » والقرويني في و عجائب المحلوقات » وابن الطفيل في « حي بن يقظان » وابن مسكويه في و تهذيب الاخلاق وتطهير الاعراق » ، الا ان نظرة ابن خلدون إلى هذا النطور والاتصال كانت أكثر تطوراً من الناحية البيولوجية .

ذلك أن النظرة السابقة عند العلماء العرب قبل ابن خلدون رأت أن الرقي رقي في الرتبة فحسب ، ولذلك كان ترتيب الكائنات لديهم ترتيبا عقلياً منطقياً ، كما أن أحداً منهم لم يقل باستحالة هذه الكائنات بعضها إلى بعض .

اما ابن خلدون فقد قامت نظريته كما يتضح من النص على أن الارتقاء في الكائنات قائم على أساس عضوي بيلوجي ، كما انه قرر في عبارات صريحة أن الكائنات الاخيرة من كل مرتبة قابلة بطبعها لان تستحيل الى الكائنات الأولى من المرتبة التي تليها (!)

# النص الرابع الشدة على المتعلمين مضرة بهم .

و وذلك أن ارهاف الحد في التعليم مضر بالمتعلم ، سيا في اصاغر الولد ، لانه من سوء اللّكة . ومن كان مرباه بالعسف والقهر من المتعلمين او المساليك او الحدم سطابه القهر ، وضيق على النفس في انبساطها ، وذهب نشاطها ، ودعا الى الكسل وحمل على الكذب والحبث ، وهو الظاهر بغير ما في ضميره خوفاً من انبساط الأيدي بالقهر عليه ، وعلمه المكر والحديمة لذلك ، وصارت له هذه عادة وخلقا ، وفسدت معاني الانسانية التي له من حيث الاجتماع والتمرن وهي الحمية والمدافعة عن

<sup>(</sup>١) انظر د . على عبد الواحد وافي : عبد الرحمن ابن خلدون ، ص ص ٣١٦ - ٣٢٠ .

مودعة بخزائن الديوان بما ساعده وأعانه في نشابة مؤلف الضحم وصبح الأعشى ».

وبالرغم من أن كتاب النراجم اللذين تحدثموا عن القلقشدي تناولوه على نحو مجمل وسريع ، الا أنهم مع هذا ذكروا له عدداً كبيراً من الكتب والمؤلفات منها :

شرح لجامع المختصرات في فروع الشافعية ، وحلية الفضل والكرم في المفاضلة بين السيف والقلم - وشرح على قصيدة بانت سعاد باسم و كنه المداد في شرح بانت سعاد بالله و مقامة في تقريظ القاضي بدر الدين بن علاء الدين وثيس ديوان الإنشاء في ذلك الوقت باسم و الكاكم الدرية في المناقب البدرية بالمورب في معرفة انساب العرب و في المناقب البدرية بالتعريف بقبائل عرب الزمان بالوكتاب و صبح وكتاب و صبح وكتاب و عباعة الانشاء به .

فالقلقشندي إذن رجل من أعظم بناة الثقافة العربية في العصور الوسطى ، عاش حياة حافلة في عصر الماليك أمضاها في العلم والعمل والدراسة والتأليف ، وترك مساهمته الراضحة في اثراء المكتبة العربية بمؤلفاته التي تناولت شتى المرضوعات. وأهم هذه المؤلفات كتابه المعروف باسم و صبح الأعشى في صناعة الأنشاء » .

وكتاب صبح الأعشى حشد من العلم والمعرفة التي تمثل ثقافة صاحب ديوان الإنشاء من ناحية ، والتي رآها من ناحية الحرى ضرورية لكاتب الديوان ، وعليه أن مجذقها جيداً ويقف فيها على أصول كل فن من فنونها . ثم هو في النهاية كشف عن تقاير حضاري للثقافة ودورها في رقي المواطن والدولة .

وكان القاقشندي قد وضع قبل و صبح الأعشي » رسالة موجزة بين فيها ما يحتاج إليه كاتب الإنشاء من المواد وما تقتضيه هذه الوظيفة من أصول ورسوم ، فلاقت هذه الرسالة استحسان أول الأمر الذين أشاروا

عليه أن بسط الكلام في هذا الموضوع ، وأن يلحق رسالته بمؤلف جامع في أصوله وفنونه ، فعكف القلقشدي على البحث والتأليف طوال عشرة اعوام مكثها في تأليف موسوعته ، واستعان في هذا التأليف بمختلف المكانبات الرسمية التي كانت في الديبوان إلى جانب العديد من المؤلفات الادبية والعلمية ، حتى اجتمعت لديه من ذلك مادة غزيرة رتبها على مقدمة وعشر مقالات هي مادة الأربعة عشر بجلداً المعروفة بإسم صبح الأعشي في صناعة الإنشاء » . وتناولت المقالات ثقافة كاتب الإنشاء وثقافة الكاتب عامة الجغرافية والتاريخية والثقافة الديوانية وتحرير المكاتبات ومصطلحات الكتابة العربية والولايات والبيعة ومقالة في الوصايا والمساعات ومقالة في الإيمان ، ومقالة في كتب والمان وتشمل عقود أهل الذمة وكتب الهدنة ، نم المقالة العاشرة في كتب غيرديوانية .

وكتاب صبح الأعشي على هذا النحو الى جانب أنه معرض الأثار الكتابة الديوانية حتى زمن المؤلف فهو شرح للنظم الإدارية التي سارت عليها الدول الإسلامية ، ووصف لمصر من جميع نواحيها وعلاقاتها بالدول المرتبطة بها سياسياً واقتصادياً. وهو بيان لحال اللغة العربية في عصورها المختلفة ، وانتشارها في بلاد مترامية مثل الصين والهنئا والأندلس إلى جانب فارس والروم ، ودراسة لهذه اللغة التي نجمت في وقت قصير إلى أن تصير لغة الدين والأدب والعلم والحكم والسياسة .

ومن هنا اتسعت المصادر التي اعتمد عليها القلقشندي في تأليفه لكتابه وتنوعت، فإلى جانب المحفوظات المصرية التي اضطلع عليها في ديوان الإنشاء والتي تمثل الوثائق والمراسلات السلطانية والدبلوساسية خلال العصور المتعاقبة ، إلى جانب هذه المحفوظات ذكر القلقشندي عدداً من الكتب التي رجع إليها واعتمد عليها في تأليفه لموسوعته هذه ومن هذه الكتب التي تمثل من ناحية أخرى بتنوعها مدى ثقانة القلقشندي :

- ذخيرة الكتاب لابن حاحب النعمان.
- حسن التوسل في صناعة الترسل لشهاب الدين محمود الحلبي .
  - المثل السائر لابن الأثير.
  - كتاب الصناعية لأى هلال العسكري .
    - ـ الملل والنحل للشهرستاني .
    - ـ كتاب قوانين الدواوين لأبن مماتي .
      - العقد الفريد لابن عبد ربه .
        - ـ حياة الحيوان للدميري .
        - أدب الكاتب لابن قتية .
      - الأحكام السلطانية للمارردي.
  - تقويم البلدان لأبي الفدا صاحب حماة
  - المسالك زالمالك لابن فضل الله العمري .
    - عجائب المخلوقات لابن الأثير.
    - فضائل العرب لابن أن عبيدة .
      - معالم الكتابة لابن شيت .
    - المسالك والممالك لابن خرداذبة .
    - صنعة جزيرة العرب للهمدان .
      - ـ معجم ما استعجم للبكري .
  - تحفة الألباب ونخبة الاعجاب لأبي حامد الفرناطي .

القاس المسعودي لأبي الريحان البيروي

غنصر العجائب لابن وصيف شاه .

وغيرها كثير من الكتب التي احتاج اليها في موسوعته التي تناولت الأدب والكتابة والأنساب والجغرافيا والتاريخ وغيرها .

قلنا من قبل إن كتاب صبح الأعشي ينقسم إلى مقدمة وعشرة أبواب. أما المقدمة فهي في الواقع مؤلفاً أدبياً رائعاً شغل من الجزء الأول مائة وأربعين صفحة تناول فيها القلقشندي فضل الكتابة ومدح أفاضل الكتاب، وتحديد مصطلح الكتابة والإنشاء مرجحاً النثر على الشعر في هذه الصناعة، ثم تناول آداب الكتابة وصفات الكاتب وآداب المهنة وتحدث في لمحة تاريخية عن تاريخ ديوان الإنشاء منذ نشأته.

وتكشف هذه المقدمة عن احاطة المؤلف بموضوعه وتفهمه للمنهج الذي اعتمده في تناول هذا الموضوع وحرصه على تحري الدقة والأمانة في عرضه لجهد السابقين . فقد بدأ المؤلف مقدمته ببواعث مؤلفه هذا وأهمية البواعث والمؤلف نفسه بقوله : دلما كانت الكتابة من أشرف الصنائع وأرفعها ، وأربح البضائع وأنفعها . . . لاسيا كتابة الإنشاء التي لا يلتفت الملوك إلا إليها ، ولا تعول في المهمات الا عليها ، يعظمون أصحابها ، ويقربون كتابها . . . وكانت الديار المصرية أعز الله حماها . . لم يزل يعلو قدرها ، ويسمو ذكرها إلى أن صارت دار الخلافة العباسية وقرار المملكة الإسلامية . . . وحوت من أهمل الفضل والأدب بما لم يحوق قطر من الأقطار . . . استخرت الله في كتابة هذا التاريخ » .

وفي تقسيم المؤلف لكتابه إلى مقدمة وعشر مقالات وخاتمة ما يدل على توافر منهج التنسيق والتنظيم والحرص على الإلتنزام بخطة بحث مرتبة متصلة ليس هذا فحسب بل إنها نرى في داخل المقالة الواحدة الأبواب



(1)

وذلك أن كل ذي صَنْعة لا بد له في معاناتها من مادة جسمية تظهر فيها الصورة ، وآلة تؤدي إلى تصويرها ، وغرض ينقطع الفعل عنده ، وغاية تُسْتَثْمَر من صنعته والكتابة إحدى الصنائع فلا بدُّ فيها من الأمور الأربعة :

فمادتها الألفاظ التي تخيلها الكاتب في ارهامه ، وتَصور من ضم بعضها إلى بعض صورة باطنة تامة في نفسه بالقوة ، والخط الذي يخطه القلم ، ويقيد به تلك الصور . وتصير بعد أن كانت صورة معقولة باطنة صورة محسوسة ظاهرة والتها القلم . وغرضها الذي ينقطع الفعل عنده تقييد الألفاظ بالرسوم الخطية ، فتكمل قوة النطق وتحصل فائدته للابعد كما تحصل للاقرب ، وتحفظ صوره ، ويؤمن عليه من التغير والتبدل والضياع . وغايتها الشيء المستقمر منها ، وهي انتظام جهور المعاون والمرافق العظيمة ، العائدة في أحوال الخاصة والعامة بالفائدة الجسمية في أمور الدين والدنيا

ولما كان التقييد بالكتابة هو المطلوب، وقع الحف من الشارع عليه، والحث على الإعتناء به تنبيها على أن الكتابة من تمام الكمال، من حيث أن العمر قصير والوقائع متسعة، وماذا عسى أن يحفظه الإنسان بقلبه أو بحصّله في ذهنه.

قال ذو الرمَّة لعيسى بن عمر ﴿ أَكْتُبْ شِعْرِي ، فالكتَّابُ أعجبُ إلى

والفصول الرتبطة بعضها والمتممة بعضها البعص. فنراه في المقالة الأولى وجزء من المقالة الثانية يتحدث عن ثقافة كاتب الإنشاء فيقسمها قسمين كبرين هما الأمور العلمية والأصور العملية. أما الأمور العلمية فتتألف من علوم العربية كاللغة والنحو والصرف وغيرها وعلوم أنساب العرب والعجم ، وعلوم تواريخ الأمة العربية والأمم الأخرى وعلوم المسالك والممالك وتشمل الثقافة الجغرافية وعلوم لغات الأعاجم وفن الوصف وسايتصل به من قدرة تمييز في الإنسان والحيوان والدواب والوحوش والطبر والألات على اختلافها والأحجار الكرعة .

أما الأمور العملية فتتألف من معرفة فن الخط العربي من حيث فصيلته وتاريخه وتحسينه وهندسة الحروف وطريقة امساك الفلم واستخدام الدواة وأنواع الأقلام المستعملة في ديوان الإنشاء وصورة الحزوف وضبط الكلمات بالشكل وغيرها عما يتصل بفن الخط.

ويتناول القلقشندي كل جزء من هذه الاجزاء بالدرس والشرح والتفصيل ، حتى إذا انتهى من الجزء انتقل الى الآخر وهكذا .

ولأهمية صبح الأعشى المصدرية خاصة فيها أورده من الوئسائق والنصوص الرسمية التي تلقي الضوء على تاريخ مصر الإداري في عصور الخلفاء والسلاطين ، وعلى السياسة الخارجية لمصر ، والتي شغلت المقالنين الرابعة والخنامسة في نحو ثلاثة مجلدات من منتصف المجلد السادس إلى أواخر المجلد الثامن ، لهذه الأهمية ترجمت منه مجموعة من هذه الوثائق الى الفرنسية كها ترجمت مختارات أخرى منه إلى الفرنسية والألمانية .

وقد أخرجت دار الكتب المصرية الكتاب في أربعة عشر مجلداً ما بين سنوات ١٩٠٣ ـ ١٩١٩ ، وإن كانت الطبعة خالية من الفهارس التي تعين الباحث وتوفر له مشقة التنقيب في هذا المصدر الجليل . 1 - ابن العماد : شذرات الفعب في أخبار من ذهب ، الجيره السابع .

- ٢ ـ أحمد أمين : ضحي الأسلام ، الجزء الأول .
- ٣ ـ د . أحمد عزت عبد الكريم بالاشتراك مع آخرين :
- ابو العباس القلقشندي وكتابه صبح الأعشي .
- إلى السخاوي : الضوء اللامع ألمل القرن التاسع ، الجزء الثان .
  - هـ القلقشندي : صبح الأعشي في صناعة الانشاء .
- ٠ ـ د . عبد اللطيف حزة : القلقشندي في كتابه صبح الأعشى .

من الحفط . إن الأعرابي لينسى الكلمه قد سهرتُ في طلبها ليلةُ فيضم موضِعُها كلمة في وزنها لا تساويها . والكتباب لا يسمى ولا يبدل كلاماً بكلام ع .

[ صبح الأعشي - جد ١ - ص ٢٦ - ط . دار الكتب ١٩١٣].

# في التعريف بديوان الأنشاء

ولا خفاء في أنه اسم مركب من مضاف وهو ديوان ومضاف إليه وهو الإنشاء . أما الديوان فإسم للموضع الذي يجلس فيه الكتاب وهو بكسر الدال . قال النحاس في صناعة الكتاب، وفتحها خطأ قال : وواصله دوان فابدلت إحدى الواوين ياء فقيل ديسوان ويجمع على دواوين .

واختلف في أصله ، فذهب قوم إلى أنه عربي . قال النحاس : و والمعروف في لغة العرب أن الديوان الأصل الذي يُسرجُع إليه ويُعمل بما فيه ، ومنه قول ابن عباس : و إذا سأُلتُموني عَنْ شَيْء من غَرِيب القرآن فالتمسوه في الشُعْر فإن الشعر ديوانَ العربَ ، ويقال دونته أي أثبته وإليه يميل كلام سيويه .

وذهب آخرون إلى أنه عجمي وهو قول الأصمعي وعليه اقتصر الجوهري في صحاهه ، فقال الديوان وفارسي معرّب ، وقد حكى الماوردي وفي الأحكام السلطانية ، في سبب تسميته بذلك وجهين . أحدهما : أن كسرى ذات يوم اطلّع على كُتّاب ديوانه في مكان لهم وهم يحسّبون مع انفسهم فقال د ديوانه ، أي مجانين فسمّي موضعهم بهذا الاسم ولزمه من حينفذ ثم حذفت الهاء من آخره لكثرة الاستعمال تخفيفا ، فقيل ديوان وعليه اقتصر أبو جعفر النحاس في صناعة الكتاب . والثاني : أن الديوان بالفارسية اسم للشياطين وسمى الكتاب بذلك لحِذْقهم بالأمور ووقوفهم على الجلي منها والخفي .

وأما الإنشاء فقد تقدم أنه مصدر أنشا الشيء ينشئه اذا ابتدأه واخترعه ، وحينتذ فإضافة الديوان للإنشاء تحتمل أمرين :

أحدهما: أن الأمور السلطانية من المكاتبات والـولايات نَسْمًا عنه وتُشَدُّا منه

والثاني أن الكاتب يشيء لكل واقعة مقالاً

وقد كان هذا الديوان في الزمن المتقدم يعبر عنه بديوان الرسائل تسميةً ل بأشهر الأنواع التي تصدر عنه لأن الرسائل أكثر أنواع كتابة الإنشاء وأعمها ، وربحا قيل ديوان المكاتبات ثم غلب عليه هذا الأسم وشهر به واستمر عليه الى الأن ،

[ -- ١ ، ص ٨٩ - ١٩].

# في ممرفة عادات المرب ( ثيران العرب )

قد ذكر أبو هلال العسكري في كتابه و الأوائل ، لَلمرب ثلاث عَشْرةً ناراً .

الأولى نار المزدلفة وهي نار تُوقَد بالمزُدلفة من فشاعر الحبج ليراها مَنْ دفع من عرفة . وأول من أوقدها تُضَىّ بن كلاب ، فهي نوقُدَ إلى الآن .

الثانية نار الاستمطار ـ كانوا في الجاهلية الأولى إذا احتبس المطرُ جمعوا البقر وَعَقَدوا في أذنابها وعراقيبها السُّلَع والعُشر ، ويُصَعَدون بها في الجبل الوَعْر، ويُشْعِلون فيها النار ، ويزعمون أن ذلك من أسباب المطر . قال الشاعر :

أَجَاعِلُ أَنْتَ بَيْفُوراً مُسَلِّعَةً وَسِيلَةً منْكَ بَيْنَ اللهِ والمَطَر

الشالثة نارالجِلْف: كانوا إذا أرادوا عَقْد جِلْف أوقدوا النار وعقدوا الحلف عندها، ويذكرون خيرها، ويدعُون بالجِرْمان من خيرها على من نغض العهد، وحل العقد، قال العسكري و وإنما كانوا يُقَصُّون النار بذلك لأن منفعتها تختص بالإنسان لا يشاركه فيها شيء من الحيوان غيره،

الرابعة : نمار الطُّردُ - وهي نمار كانموا يُوتِدونها خُلُف من يمضي ولا يجبون رجوعه .

الخامسة : نار الحرب ـ كانوا إذا أرادوا حرباً أو ترقموا جيساً أو قدوا الراعل جبلهم ليبلغ الخبرُ أصحابهم .

السادسة : نار الحرَّتين : كانت في بلاد عَبْس فإذا كسان الليل تضيء

بار يستطع وفي النهار دخان مرتفع ، وربما الذر منها عُنَّى فأحرق مَنْ مربها ، فحفر حالدُ بنُ سنان النبيُّ ، فدفنها ، فكانت معجزة له

السابعة نار السَّعالي تُرفَعُ للمتقَمَّرِ فِيَبِعِهَا فِيهِ وَى بِهِ الْعُـولُ عَلَى وَعِمِهِم .

الثامنة نار الصيد : وهي نار تُوقّد للظباء تغشاها إذا نظرت إليها .

التاسعة نار الأسد : وهي نار توقد إذا خافوا الأسد لينفر عنهم فإن من شأنه النفار عن النار ، يقال إنه إذا رأى النار حدث له فكر يصده عن قصده .

العاشرة: نار القرى ـ وهي نار تُوقَد ليلًا ليراها الأضياف فيهتدوا البها .

الحادية عشرة نار السليم (وهو الملسوع): كانوا يُوقدون النار للملسوع إذا لله عشرة نار السليم (وهو الملسوع إذا لله عُن دمّه ، للملسوع إذا لله عُن دمّه ، والمفسروب بالسّياط ، ومن عضّه الكلب كي لا يناموا فيشتد الأمر بهم فيؤدّيهم إلى الهَلكة .

الثنانية عشرة نبار الفداء: كنانُ الملوك منهم إذا أسروا نساء قبيلة خرجت البهم السادة منهم للغداء أو الاستيهاب فيكرهون أن يُعْه ضوا النساء نهاراً المتضحن أو في الظلمة فيخفى قدر منا يجبسُونه لأنفسهم من الصُفي ، فيوذون النار تَعْرضهن .

الثالثة عشرة نار الوسم: وهي النار يَسم بها الرجل منهم إبله فيقال له ما سمة إبلك ؟ فيقول كذا.

[ ج ١ ، ص ٤٠٩ - ١٤١٠ ].

# حسن الأفتتاح في المكانبات

ويرجع حسنُ الافتتاح في المكاتبات الى معنيين :

المعنى الأول: أن يكون الحُسْن فيه راجعاً إلى المبتدأ به . إما بالافتتاح بالحمدُ لله كما في بعض المكاتبات : لأن النفوس تتشوّفُ إلى الثناء عملي الله تعالى ، أو بالسلام الذي جعله الشارع مفتتح الخطاب أو نحو ذلك .

وإما بالافتتاح بما فيه تعظيم المكتوب اليه: من تقبيل الأرنس أو اليد أو الدعاء له أو غير ذلك . فإن أمر المكاتبات مبني على التملق واستجلاب الخواطر وتألف القلوب إلى غير ذلك مما يجري هذا المجرى على ما يقتضيه اصطلاحُ كلَّ زمن في الابتداءات .

المعنى الثاني: أن يكون الحُسنُ فيه راجعاً إلى ما يوجب التحسين: من سهولة اللفظ، وصحة السبك. ووُضُوح المعنى، وتجنب الحَشُو، وغير ذلك من مُوجبات التحسين، كما كتب الأستاذ أبو الفضل بنُ العميد عن رُكن الدولة بن بُويه إلى مَنْ عصى عليه مفتتحا كتابه بقوله: « كتابي الكَ ، وأنا مترد بين طمع فيك وإياس منك، وإقبال عليك، واعراض عنك، فإنك تُدلُ بسالف خِدَم، أيسرُها يُوجب رعايه، ويقتضي محافظة وعناية، ثم تشفّعها بحادث غُلُول وخيانة، وتُتبِعها بألف خلاف ومعصبة، أدن ذلك يُعبِط أعمالك، ويسقط كل ما يُرعى لك ،

حـ ٦ ـ ص ٢٧٤ ـ ٢٧٥ .

# نص كتـاب دوق البندقيـة ميخائيـل إلى الملك النـاصـر فـرج بن برقوق

و السلطان المعظم ، ملك الملوك و فرج الله ، ناصر الملة الإسلامية ، خلد الله سلطانه . يقبل الأرض بين يديه نقولا دوج البنادقة ، وبسأل الله أن يزيد عظمته ، لأنه ناصر الحق ومؤيد ، وموثل الممالك الإسلامية كلها ، وينهي ما عنده من الشوق والمحبة لمولانا السلطان . وأنه لم تزل أكابر التجار والمحتشمين والمترددين من الفرنج إلى الممالك الأسلامية شاكرين من عدل مولانا السلطان وعلو مجده ، وتزايد الدعاء ببقاء دولته ، وقد رغب النجار بالترداد إلى مملكته الشريفة بواسطة ذلك ، ولأجل الصلح المتصل بيننا والمحبة .

وأما غير ذلك ، فإنه بلغنا ما اتفق في العام الماضي من حبس العير في شغر دمياط المحروس ، وأن مولانا السلطان مسك قنصل البنادقة والمحتشمين من التجار بثغير الإسكندرية المحروس وزنجرهم بالحديد ، وأحضرهم إلى القاهرة ، وحصلت فيم البهدلة بين حبوسهم والفسرر والقهر الزائد ، وكسر حرمتنا بين أهل طائفتنا ، فإن الذي فعل من المذكورين إنما فعل معنا . وتعجبنا من ذلك ، لأن طائفتنا لم يكن لهم ذنب ، وهذا مع كثرة عدل مولانا السلطان في مملكته ، وعبتنا له ، ومناداتنا في جميع مملكتنا بكثرة عدله ، وبمحبته لطائفتنا ، واقباله عليهم ، وقولنا لجميع نوابنا : إنهم يكرمون من مجدونه من مملكة مولانا السلطان ويوراعونه ويحسنون إليه .

والمسئول من إحسانه الوصية بالقنصل والنجار وغيرهم من البنادقة ، ومراعاتهم وإكدامهم والاقبال عليهم . والنظر في أمورهم إذا حصل ما

يشبه هذا الأمر ، ومع من يشاكلهم لتحصل بـذلك الـطمأنينـة للنجار ، ويترددوا إلى مملكته ع .

| [178-17 | ۸ ـ ص ص ۲ | لأعشي ـ جـ | [ مبح ا |
|---------|-----------|------------|---------|
|---------|-----------|------------|---------|

عليق \_\_\_\_\_

هذه وثيقة من الوثائق الكثيرة التي امتلاً بهاصبح الأعشى. والوثيقة خطاب من دوق البندقية إلى السلطان الناصر فرج من سلاطبن المسالك الجراكسة مؤرخة بتاريخ ١٦ من صفر ٨١٤ هـ (١٤١٧ م) يشير فيها الى حادثة اعتقال السلطان لقنصل البنادقة وتجارهم بالاسكندرية ، معتذراً فيه عما حدث وملتمساً في النهاية التوصية خيراً بهم ضماناً لإستمرار ترددهم على مصر .

كما تشير الوثيقة الى العلاقة الطبية التي كانت بين مصر وبين البندقية التي كانت تهدف الى الكسب المادي الذي يعبود عليها من انتظام الحركة التجارية بينهم وبين مصر ، خاصة وأنها وقفت موقفاً محايداً اثناء الحملات الصليبية حتى إنها رفضت تزويد حملة لويس التاسع بالسفن اللازمة لنقل المؤن والعتاد ، عما أدى الى زيادة توثيق هذه العلاقات بعد تقلص الفكرة الصليبية في أواخر القرن الرابع عشر الميلادي (أواخر القرن الثامن المجري).

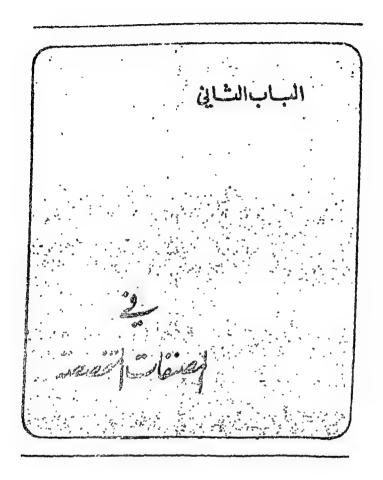

# مِن النافسوان في النافسوان النافسوان

تنوعت المصادر المتخصصة في المكتبة العربية بتنوع فروع العلوم العربية ، وهمي فروع متعددة ومتسعة ومتشعبة .

ويمكننا بشيء من التقريب اختصار هذه العلوم العربية ومصادرها في المكتبة العربية إلى :

- ١ ـ مصادر الأدب والنقد والبلاغة العربية .
  - ٢ ـ مصادر العلوم اللفوية .
- ٣ ـ مصادر العلوم الإسلامية والتصوف الإسلامي .
- 8 مصادر الفلسفة وعلم النفس والأخلاق والإجتماع
  - ٥ ـ مصادر التاريخ والجغرافيا .
  - ٩ ـ مصدر العلوم التجريبية والرياضية .
    - ٧ ـ مصادر التراجم وانسير .

# المصادر الأدبية والنقدية وعلوم البلاغة العربية

عرفت المكتبة العربية التأليف الأدبي في فترة مبكرة ، منـذ منتصف القـرن الثاني الهجـري ، وظهور الجـاحظ وابن قتيبـة ، ثم جيـل المؤلفـين بعدهما من أمثال المبرد وثعلب وابن عبد ربه وغيرهم .

والظاهرة التي تفرض نفسها على الباحث في مصادر التراث العربي ، هي أن جزءا كبيراً من هذه المصادر تشغله المكتبة الأدبية والددية والبلاغية .

والواقع أن اهتمام العرب بالمؤلفات الأدبية على هذا النحو راجع إلى الإهتمام بالشعر والأدب لأهميتها في حياتهم الوجدانية والعقلية والاجتماعية اولا ، ولأنه فن العربية الأول لشعب لم يكن لهم من فن سواه ثمانيا وثمالئا لأن الأدب فن العربية التي هي لغة القرآن وبها معجزته البلاغية .

ولم يكن لكلمة أدب عند العرب نفس الدلالة التي نستعملها الآن ، فقد دلت في عهد الرسول والخلفاء على التهديب والرقي الأخلاقي ، واستخسدمت في العصر الأمسوي بمعنى الشعر ، ثم انسعت في المصسر العباسي فأصبحت تعني كل ما يكتب أو يلفظ بشكل فني وتعبير جميل .

وفي هذا العصر اتسئ مدلول الكلمة أيضاً ليشمل كل المعرفة الانسانية ، اذا عبر بشكل منظم متنق ، فكأنه بهذا المفهوم قريب من المادبة التي تحوى كل ما لذ وطاب . وقد رأينا هذا الإستعمال من قبل في حديثنا عن المصنفات الموسوعية .

ونعن هنا بالمصنفات المتخصصة في الأدب ونقده ، تلك المؤلفات من التراث العربي ـ التي تشاولت بالمدرس أو جمعت مادة أدبية بمفهوم الشعسر والنثر .

وتشمل هذه المصادر كتب المختارات الأدبية من شعر ونـثر ، وكتب الأخبـار الأدبية وهي قـريبة من تـاريخ الأدب الآن ، ثم كتب الـدراسات النقدية والبلاغية .

فمن مصادر المختارات الشعرية نذكر:

- الفضليات للمفضل الضبي (ت ١٧٥ هـ).
- جمهرة أشعار العرب لأبي زيد الأنصاري ( ت ٢١٤ هـ ) .
- الأصمعيات للأصمعي عبد الملك بن قريب (ت ٢١٦ هـ).
- ـ ديـوان الحماسـة للبحتري ، أبـو عبادة الـوليد بن عبيـد (ت ٢٨٤ هـ) .
- ـ شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات للأنباري ، أبو بكر محمد القاسم (ت ٣٢٨ هـ).

ومن كتب الأمثال نذكر:

- \_ أمثال العرب للمفضل المي (ت ١٦٨ هـ) .
- \_ جمهرة الأمثال لأبي هلال العسكري (ت ٣٩٥ هـ).
- عمع الأمثال للميداني ، أبو الفضل أحمد بن محمد النيسابوري (ت م ١٨ هـ) .

ومن مجموعات الخطب والرسائل والمقالات نذكر :

- رسائل الجاحظ للجاحظ ، أبو عثمان عمرو بن بحر (ت ٢٥٥ -) .
  - رسائل الصاحب بن عباد للصاحب بن عباد .
    - ـ مقامات بديع الزمان الهمزاني : للهمزاني .
      - ـ مقامات الحريري للحريري

- ومن مصادر كتب الأشبار الأدبية والتاريخ الأدي نذكر:
- مجالس ثعلب لثعلب ، احمد بن يحيى (ت ٢٩١ هـ) .
- الموشي أو كتاب المظرف والظرفاء للوشاء ، أبو الطيب محمد بن اسحاق (ت ٣٢٥).
  - ـ أدب الكتاب للصولي ، محمد بن يحيى ( ت ٣٣٥ هـ ) .
  - الأمالي للقالي ، أبو علي اسماعيل بن القاسم (ت ٣٥٦ هـ).
- زهر الأداب وعز الألباب للحصري القيرواني ، أبو اسحاق ابراهيم (ت ٤١٣ هـ) .
  - ومن مصادر النقد الأدبي النظرية والتطبيقية نذكر :
- كتاب القوافي للأخفش ، أبو الحسن سعيد بن مسعدة ، (ت ٢١٥هـ) .
- طبقات فحول الشعراء لابن سلام ، محمد بن مسلام الجمعي (ت ٢٣٢ هـ) .
- حكتاب السعر والشعراء لابن قتية ، عبد الله بن ما لم ( ت ٢٧١ هـ ) .
  - قواعد الشعر اثعلب ، أبر العباس أحد بن يحيى ( ت ٢٩١ هـ ) .
    - كتاب أخراج وضَّناعة الكتابة لقدامة بن جعفر ( ت ٣٢٠ هـ ) .
      - كتاب نقد الشعر لقدامة بن جعفر.
      - ـ أخبار أبي تمام لأبي بكر اليصولي ( ت ٣٣٥ هـ ) .
- الموازنة بين شعر أبي تحام والبحتري لـلامدي ، أبــو القاسم الحسن بن بشر (ت ٣٧٠ هـ)

- الوساطة بين المتنبي وخصومه للقاصي الجرجاني ( ت ٣٩٧ هـ ) .
  - ـ الصناعتين لأبي هلال العسكري (ت ٢٩٥ هـ).
- ـ العمدة في صناعة الشعر لابن رشيق القيرواني ( ت ٤٦٠ هـ ) .
  - ومن مصادر الدراسات البلاغية نذكر:
  - ـ الفصاحة للدينوري (ت ٢٨٠ هـ).
  - ـ الفصاحة للمرزبان (ت ٣٧٨ هـ).
    - ـ البديع لإبن المعتز .
- ـ أسرار البلاغة وكتاب دلائل الإعجاز للجرجاني ، أبـو بكر عبـد الله (ت ٤٧١ هـ) .
  - ـ المفتاح للسكاكي ، أبويعقوب ( ت ٦٢٦ هـ ) .
- ـ التلخيص في علوم البلاغة للقزويني ، جلال الدين بن عبد المرحمن (ت ٧٣٩ هـ) .

# مصادر العلوم اللغوية

اهتم المؤلفون العرب بدراسة اللغة العربية وجمعها وبحث قواعدها المنظمة حفاظاً لها وحرصا عليها ، وهي لغنة القرآن الكريم ووسيلة اعجازه ، مما جعل لمصادر اللغة العربية أهمية كبيرة من وجهة نظر القدماء والمحدثين .

وتشمل المصادر التي تنساولت البحث في علوم · نوعسين من المصادر ، النوع الأول هو المعاجم ، والـ وع الثاني هو كتب اللغة بما تحويسه من نحو وصرف ، ودراسة للعلاقة بين اللفظ والمعنى .

وفي تواثنا العربي العديد من معاجم الألفاظ نذكر منها :

ـ كتاب العين للخليل بن أحمد الفراهيدي ( ت ١٧٠ هـ ) .

كتاب النوادر لأبي زيد الأنصاري ، سعيد بن أوس (ت ٢١٥ هـ)

- كتاب الجمهرة في اللغة لابن دريد ، أبو بكر محمد بن الحسين ،
  (ت ٣٢١ هـ) .
- كتاب الأضداد لابن الأنباري ، أبو بكر محمد بن القاسم ( ت ٣٧٧ هـ ) .
  - ـ المصباح المنه للمقري ، أحمد بن محمد (ت ٣٧٠ هـ) .
- الصحاح ، تاج اللغة وصحاح العربية للجوهري ، أبو نصر اسماعيل بن حماد (ت ٣٩٣ هـ) .
  - ـ أساس البلاغة للزمخشري ، محمود بن عمر ( ت ٥٣٨ هـ ) .
  - ـ لسان العرب لابن منظور ، محمد بن مكرم ( ت ٧١١ هـ ) .

\_ القاموس المحيط للفيروز آبادي ، مجد الدين محمد بن يعقوب (ت ٨١٦ هـ) .

ونذكر من معاجم المعاني والتراكيب وكتب النحو:

ـ كتاب سببويه لسيبويه ، أبو بشر عمرو ( ت ١٨٠ هـ ) .

ـ الإشتقـاق للأصمعي ، أبـو سعيد عبـد الملك بن قربب ( ت ٣١٧ هـ ) .

. كنز الحفاظ في كتاب تهذيب الألفاظ لابن السكيت ، أبو يـوسف يعقوب بن اسحق (ت ٢٢٤ هـ) .

اصلاح المنطق لابن السكيت ، أبو يوسف يعقبوب بن اسحق (ت ٢٤٤ هـ) .

- الإيضاح في علل النحو للزجاج ، ابراهيم بن السري (ت ٣١١ هـ).

- ـ جواهر الألفاظ لقدامة بن جعقر ( ت ٣٢٠ هـ) .
- . كتاب الإبدال لأبي الطيب عبد العال بن علي (ت ٣٥١ مـ).
- التصريف ، وكتاب سر صناعة الإعراب ـ وكتــاب المنصف وكتاب الخصائص لابن جنى ، ابو الفتح عثمان (ت ٣٩٢ هـ) .
  - ـ مقاييس اللغة لابن فارس ، أبو الحسين أحمد ( ت ٣٩٥ هـ ) .
- ـ فقه اللغة وسر العربية للثعالبي ، أبـو منصور عبـد الملك بن محمد (ت ٤٢٩ هـ) .
- ـ المخصص وكتاب المحكم لابن سيده ، أبو الحسن علي بن اسماعيل (ت ٤٥٨ هـ) .

د كتاب أسرار العربيه وكتاب لمع الأدم في أصول السحو للأنساري ، أبو البركات عبد الرحمن بن محمد ( ت ٥٧٧ هـ. )

- الأشياه والنظائر في النحو، وكتساب المزهسر في اللغة والنحو للسيوطي، جلال الدين عبد الرحمن (ت ٩١١هـ)

# مصادر العلوم القرآنية والتصوف الإسلامي

لا يخفى أن أصل الأسلام الأول هنو القرآن الكنويم ، وهكذا أخدله العلما، والفقهاء في تدارسه وشرحه واستنباط الأحكام منه ، فأصبح القرآن مركزاً لمند كبير من الندراسات التي شركت لنا عنداً هائلًا من المصادر الأولية .

وتنوعت العلوم التي تدرس القرآن ، فكانت هناك علوم مهمتها ضبط لفظ القرآن الكريم وظهرت معها كتب القراءات والنجويد والمصاني والمشكل. وكانت هناك علوم مهمتها تفهم معاني القرآن الكريم ، وظهرت معها كتب التفاسير وكتب الفقه وكتب الشواهد . واستعان المفسرون ومؤلفو كتب الفقه في الفهم والإحاطة بالحديث الشريف ويعلوم اللغة وغيرها من المصادر . وهكذا ظهرت علوم أخرى مهمتها دراسة السنة والحديث الشريف ومعها ظهرت كتب الأحاديث وأصول الدين وكتب الجدل .

ونتبجة لإتساع الدولة الإسلامية ودخول دبانات كثيرة في الإسلام تعرض الإسلام لمطاعن كثيرة من قبل الفرق الأخرى كالزنادقة والمعطلة والمدهرية والباطنية وهكذا ظهرت الكتب التي تدافع عن الإسلام والمسلمين ورد مطاعن هذه الفرق . ويتصل بعلوم القرآن كذلك تلك الكتب التي بحثت في الزهد والتصوف في الأسلام .

فالمصادر هنا هائلة إذن من حيث الكم ، وكذلك من حيث التنوع والكيفية ، ما بين مصادر عامة عن الإسلام ومصادر عن الحديث الشربف وعلومه ومصادر الفقه والتشريع الاسلامي

ومصادر عن الفرق والبطوائف الاسلامية وغيرها ثم مصادر التصوف الإسلامي .

فمن مصادر علوم القرآن المختلفة من معاجم ودراسات وتفاسير نذكو:

- ـ مجاز القرآن لأبي عبيدة ، معمر بن المثنى ( ت ٢٠٩ هـ )
- جامع البيان في تفسير القرآن للطبري ، أبـو جعفر محــد بن جريــر (ت ٣١٠ هــ) .
  - ـ اعراب القرآن للزجاج ، ابراهيم بن السري ( ت ٣١١ هـ ) .
    - أساس التأويل للنعمان بن جيون ( ت ٣٦٣ هـ ) .
- بيان اعجاز القرآن للخطابي ، أبو سليمان حمد بن محمد (ت ٣٨٨ هـ) .
- ـ المحتسب في تبدين وجوه شمواذ القراءات والإيضاح عنها لابن جني (ت ٣٩٢ هـ) .
  - ـ اعجاز القرآن للباقلاني ، أبو بكر محمد الطيب ( ت ٤٠٣ هـ ) . .
- كتاب التيسير في القراءات السبع للداني ، أبو عمرو عثمان بن سعيد (ت ؛ ؛ ؛ هـ).
  - المقنع في القراءات والتجويد للداني.
- الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل للزنخشري ، محمود بن عمر (ت ٥٣٨ هـ) .
  - عيون الأقاويل في وجوه التنزيل للزنحشري .
- أحكام القرآن لابن العربي ، أبو بكر محمد بن عبـد الله ( ت ٤٧ هـ) .

- راد السجر في علم الته سير لامر السوري ، على بن عسد الوحمن ( ت ١٩٧ هـ )
- . منتخب قبرة العيون السواظر في السوجنو. والسطائس في القبرآن لابن الجوزي
- الغرآن للعكبري ، أبو البقاء عبد الله بن الحسين (ت ٦٦٦ هـ) .
- ـ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ، أبو عبد الله محمد (ت ٦٧١هـ) .
- . مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية ، تقي الدين أبو العباس أحمد (ت ٧٢٨هـ).
- ـ التفسير الكبير المسمى بالبحر المحيط لابن حيان ، أبو عبد الله محمد الاندلسي (ت ٧٥٤ هـ) .
  - ـ تفسير القرآن العظيم لابن كثير ، اسماعيل ( ت ٧٧٤ هـ ) .
    - ومن مصادر الحديث الشريف وكتبه نذكر:
    - ـ موطأ الإمام مالك لمالك بن أنس (ت ١٧٩ هـ).
- المسند للإمام الشافعي ، أبو عبار الله محمد بن أدريس (ت ٢٠٤هـ).
- الجامع الصحيح للبذاري ، أبو عبد الله عمد بن اسماعيل (ت ٢٥٦ هـ) .
  - ـ الجامع الصحيح لمسلم ، أبو الحسين بن الحجاج ( ت ٢٩١ هـ ) .
- تأويل غتلف الأحاديث لابن قتيبة ، عبـد الله بن مسلم (ت ٢٧٦ هـ)

- صحيح الإمام الحافط أبي عبد الله محمد بن عيسى الترمذي للترمذي ، محمد بن عيسى (ت ٢٧٩هـ)
  - ـ السنن الكبرى للبيهقي ، أبو بكر أحمد (ت ٤٥٨ هـ) .
- ـ الفائق في غريب الحديث للزنخشري ، محمـود بن عمر ( ٥٣٨ هـ ) .
- جامع الأصول من أحاديث الرسول لابن الأثير ، المبارك بن محمد ( ٣٠٦ هـ ) .
  - النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثبر.
- نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر وشرحها لابن حجر ، أحمد (ت ٨٥٧ هـ) .
- اللآلىء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة للسيوطي ، جلال الدين عبد الرحمن (ت 411 هـ) .

# ومن مصادر الفقه والتشريع الإسلامي نذكر:

- ـ الرسالة للشافعي ، أبو عبد الله محمد بن إدريس ( ت ٢٠٢ هـ ) .
  - الأم للشافعي .
  - تأويل الدعائم للنعمان بن حيون ( ت ٣٦٣ هـ ) .
- شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار بن أحمد (ت 100 هـ) .
- كتاب المعتمد في أصول الفقه لابن الطيب ، محمد بن علي (ت ٢٣٦ هـ) .
  - احياء علوم الدين للغزالي ، أبول سامد ( ت ٥٠٥ هـ )

- ـ مناهج الأدلة في عقائد الملة لابن رشد ( ت ٥٩٥ هـ ) .
- ـ الأشباه والنظائر للسيوطي ، جـلال الدين عبـد الرحمن (ت ٩١١ هـ) .
  - ومن المصادر التي تحدثت عن الفرق والطوائف نذكر :
  - \_ المقالات والفرق للأشعري ، أبو الحسن ( ت ٣٣٤ هـ ) .
- ـ الملل والنحل للشهرستاني ، أبر الفتح محمد بن عبـد الكريم (ت ٥٥٨ هـ) .
- كتاب سمط الحقائق في عقائد الإسماعيلية للوداعي ، علي بن حنظلة (ت ٦٧٦ هـ) .

### ومن مصادر التصوف الإسلامي نذكر:

- ـ الإشارات الالهية لأبي حيان التوحيدي ( ت \$11 هـ ) .
- \_ الرسالة القشيرية للقشيري ، عبد الكريم (ت ٤٦٥ هـ) .
  - \_ المنقذ من الضلال للغزالي (ت ٥٠٥ هـ).
- ـ رسائل ابن عربي لابن عربي ، عبي الدين ، ( ت ٦٣٨ هـ ) .
  - ـ الفتوحات المكية لابن عربي .
  - نصوص الحكم لابن عربي .
  - ـ لطائف الأسرار لابن عربي .

## مصادر الفلسفة وعلم النفس والأخلاق والاجتماع

ظهرت هذه المصادر بعد أن هضم العرب الفلسفات الأجنبية من يونانية وفارسية وهندية ، وبعد أن قام المفكرون العرب بمحاولة استخدام الأفكار والقضايا التي طرحتها هذه الفلسفات وتعديلها بما يتناسب مع أساسيات الإسلام . ومن ثم نشأ الفكر الفلسفي الإسلامي ، كما نشأت الإنجاهات الفكرية والفلسفية والاخلاقية .

كذلك اهتم مفكرو المسلمين بالمجتمع الإنساني ونظمه وفلسفة همذه النظم ، فبحثوا في السياسة والتشريع والقانون وغيرها من وجوه الفلسفة الإجتماعية.

ومن أهم المؤلفات الفلسقية والأخلاقية والاجتماعية في التراث العربي نذكر :

- ـ رسائل فلسفية للرازي ، ابو بكر فخر الدين محمد بن زكريا (ت ٣١٠ هـ) .
- مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري ، علي بن اسماعيل (ت ٣٢٤ هـ) .
- فلسفة أرسطوطاليس وأجزاء فلسفته للفاراي ، أبـو نصر محمـد بن محمد (ت ٣٣٩ هـ) .
  - فصوص الحكم للفاراي.
- تهذيب الأخلاق وتطهير الأعراق لمسكويه ، أحمد بن محمـد (ت ٢١ هـ) .

- رسائل الشيخ الرئيس أبي على الحسين بن عبد الله بن سينافي أسرار الحكمة المشرقية لابن سينا ، أبو على الحسين بن عبد الله (ت ١٣٨ه.).
  - الطبيعيات بكتاب الشفاء لابن سينا.
    - الإشارات والتنبيهات لابن سينا .
- ـ تهـافت الفلاسفـة للغزالي ، أبـو حامـد محمـد بن محمـد (ت ٥٠٥ هـ) .
  - ـ سراج الملوك للطرطوسي (ت ٢٠ هـ).
  - ـ تدبير المتوحد لابن باجة ، أبو بكر عدالاندلسي ( ت ٥٣٣ هـ ) .
    - ـ كتاب النفس لابن باجة .
    - بهافت التهافت لابن رشد ( ت ٩٥٥ هـ ) .
    - ـ ذم الهوى لابن الجوزي ، عبد الرحن (ت ٥٩٧ هـ) .
- ــ مقدمة ابن خلدون ، لابن خلدون ، عبد الرحمن بن محمد التونسي (ت ٨٠٨ هـ) .

#### مصادر التاريخ والجغرافيا

ارتبط التدوين التاريخي وعلم التاريخ عند المسلمين في بدايته بالرسالة والرسول ، فقد كانت حياة الرسول وغزواته مادة تــاريخية أجلهــا المسلمون واهتموا بها فيــم سُمى بأيام المرب وعلم المنازي

ثم ما لبث علم التاريخ عند العرب أن تطور بعد أن جعل عمر بن الحظاب من الهجرة النبوية بداية للتاريخ السنوي ، بدأ المسلمون منه في التاريخ بالسنة والشهر واليوم ، وبعد أن اتسعت الفتوحات الاسلامية وما استبعها من الإهتمام بتسجيل العهود والمواثيق مع سكان البلاد المفتوحة وما رافقها من فتوح وأحداث .

وقد ظهرت الكتابة التاريخية عند المسلمين أول ما ظهرت عن طريق رواية الخبر المسند ، وقد احتفظ الطبري في تاريخه بعدد من هذه الأخبار .

ثم اتسعت همذه الأخبار وتعددت كها نسرى في كتاب الأخبسار الطوال لأبي حنيفة الدىنوري ، ثم ظهرت المؤلفات الناريخية الإسلامية المديدة منذ أوائل القرن الثالث الهجري في شتى فروع التاريخ وجوانبه .

هذا وقد امناز المؤرخون المسلمون في مؤلفاتهم بصدورهم عن حس تماريخي واضح ، وصدورهم عن ثقافة أدبية طيبة كذلك ، ولهذا فقد احتوت كتبهم إلى جانب مادته التماريخية على كثير من نصوص الادب والكثير من المعارف عنه وعن علومه وثقافته الى جمانب الترجمة للكثير من أعلامه .

ومن المؤلفات التاريخية في تراثنا العربي نذكر :

- ـ المغازي للواقدي ( ٢٠٧ هـ ) .
  - ـ فتوح الشام للواقدي .
- ـ فتوح مصر والمغرب لابن عبد الحكم ( ت ٢١٤ هـ ) .
  - ـ تاريخ اليعقوبي لليعقوبي ( ت ٢٧٨ هـ ) .
  - ـ فتوح البلدان للبلاذري ( ت ٢٧٩ هـ) .
- ـ الأخبـار الطوال للديــُــوري ، أبــو حنيفــة أهــد بن داود ( ت ٢٨٢ هــ ) .
- ـ تاريخ الطبري للامام أبي جعفر محمد بن جـرير الـطبري (ت ٣١٠هـ) .
- الإكليل من أخبار اليمن وأنساب حمير للهمدان، أبو محمد الحسن بن أحمد (ت ٣٢٤هـ).
  - ـ نظم الجوهر في التاريخ لابن البطريق ( ت ٣٢٨ هـ ) .
  - مروج الذهب للمسعودي ، علي بن الجسين ، (ت 4.50 هـ).
- تاريخ سنى ملوك الأرض والأنبياء لحمزة الأصفهاني (ت ٣٥٠ هـ).
  - تاريخ مصر للكندي ( ت ٣٥٥ هـ).
  - ـ تاريخ الأندلس لابن القوطية ( ت ٣٦٧ هـ ) .

- الله الكرة للتوحي ، أبو على المحسن س على ( ت ٨٤ هـ ).
- ـ تاريخ مصر وقضائلها لابن رولاق المصري ( ت ٣٨٧ هـ ) ولم يطبع بعد .
  - كتاب الغرر في سير الملوك وأخبارهم للمرعشي (ت ٤٧١ هـ)
- تجارب الأمم لابن مسكويه ، أبو علي أحمد بن محمد . (ت ٤٣١هـ هـ) .
- ـ الكـامل في التـاريخ لابن الأثـير ، أبو الحـسن ، عـلي بن محمد ( ت ٦٣٠ هـ ) .
- النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفيسة ( لابن شداد ( ت ٩٣٢ هـ ) .
  - الأعلاق الخطيرة في تاريخ الجزيرة لابن شداد .
- البيان المغرب في أخبار المغرب لابن عنداري المراكش (ت ٧٠٠هـ) .
  - ـ تاريخ الاسلام للذهبي ( ت ٧٤٨ م ) .
  - البداية والنهاية لابن كثير ، اسماعيل ( ت ٧٧٤ هـ ) .
  - العبر وبيوان المبتدأ والحبر لابن خلدون ( ت ٨٠٨ هـ ) .
- السلوك لمسرفة دول الملوك للمفريزي ، أحمد بن عملي ( ت. ١٤٥ هـ ) .
  - عجائب المقدور في نوائك تيمور لابن عربشاه ( ت ٨٥٤ هـ )
  - بدائع الزهور في وقائع الدهور لابن اياس الحنفي ( ت ٩١٦٠ هـ )

ـ حسن المحاصرة في أخبار مصر والقاهرة للسيوطي (ت ٩١١ هـ)

ـ نصح الطيب من غصن الأنـدـس الرطيب للمقـري الأ.دنسي ( ت. ١٠٤١ هـ)

أما علوم الجغرافية ، فقد عرف العرب الحفرافية الملكية والوصفية وجغرافية الطرق والمواصلات والبلدان منذ العصر الجاهيي ، حيث كانت جزءاً من ممارستهم الحياتية ، فعرفوا مواقع النجوم الثانتة والمتحركة ، وتغييرات الطقس ومواضع المياء والعشب وتعرفوا على النبات والحيوان واحتفظ لنا القرآن الكريم بالكثير من المعارف الجغرافية عن الرياح والأمطار والمجوم والجبال والبحار وغيرها وحينها اتسعت الدولة الإسلامية بعد الفتوحات زاد الإهتمام بمعرفة طبيعة البلاد المقتوحة ، وقد فا هذا الإهتمام عندهم المترجمات الجغرافية التي اطلع عليها الجغرافيون. العرب عن اليونانية والهندية خاصة تلك الباحثة في الملاحة والفلك

وهكذا ازدهرت علوم الجغرافية التي حظيت بالعديد من المؤلفات العربية في فروعها المختلفة، فألفوا في الجغرافية الفلكية التي تبحث في الأفلاك ومواقعها، وسنتحدث عن هذه المؤلفات عند الحديث عن مصادر الرياضيات من كما ألفوا في الجغرافية الوصفية في وصف البيئات والبلدان والحيوان والنبات، وفي جغرافية الطرق والمواصلات وهي التي كانت تسمى عندهم المسالك والممالك، وألفوا في جغرافية المدن وتاريخها وفي الجغرافية الإقتصادية والطبيعية والإجتماعية: كما اهتم الجغرافيون العرب بفي الخرائط ورسمها.

هـدا وقد اهتم الأوربيـون اهتماماً كبيراً بالمكتبة الجغرافية العربيـة مالتأليف عنها والترجمة ، ومن مؤلفاتهم فيها : تاريخ الأدب الجغرافي العربي لكراتشوفسكي وكتاب و مكدة الجعرافيين العبرات المستشرق الهبوك.ي و دي جويه ا

ومن أهم المؤلفات الحعرافية العربية بذكر

- ـ صورة الأرص للحواررمي ، محمد بن موسى ( ت ٢٤٠ هـ )
- البلدان لليعقوبي ، أحمد بن أبي يعقوب المصري ( ت ٢٩٢ هـ ) .
  - ـ المسالك والممالك لابن خرداذبة ( ت ٣٠٠ هـ ) .
- صقة جزيرة العرب للهمداني ، الحسن بن أحمد (ت ٣٣٤ هـ).
- ـ التنبيـه والاشراف للمسعـودي ، أبـو الحسن عـلي بن الحسـين ( ت ٣٤٥ هـ ) .
- المسالك والممالك للأصطخري ، أبو اسحاق ابراهيم بن عمد الفارسي (ت ٢٥٠ هـ).
- ـ المسالك والممالك لابن حسوقل ، أبسو القاسم محمـد بن حوقــل ( ت ٣٨٠ هــ ) .
- وأسمن التقاسيم في معرفة الأقاليم ، للمقدسي ، عمد بن أحمد (ت ٣٩٠هـ) .
- ــ الأثار الباقية في القرون الحالية للبيروني ، أبو السريحان محمد بر أحمد ( ت ٢٦٢ هـ ) .
  - تحقيق ما للهند من مقولة ممقوك في العقل أو مرذولة و للبيروني ، .
- المسالك والممالك للكري ، عبد الله عبد العزين القرطبي (ت ٨٨٤ هـ).
- كتاب الجغرافيا للزهري، ضمد بن أبي بكر العرزاضي . ( ٣٣٥ هـ ) .

- ر رهة المشتاق في احتراق الأصاق للأدريس ، أبو عبد الله محمد بن عد الله ( ٥٦١ هـ ) .
- رحلة ابن جبير لابن جبير ، أبو الحسين محمد بن أحمد (ت ٦١٤ هـ)
  - ـ معجم البلدان لياقوت الحموي ، أبوعبد الله ( ت ٦٢٦ هـ ) .
- الافادة والاعتبار في الأمور المشاهدة والحوادث المعاينة بأرض مصر للبغدادي ، عبد اللطيف (ت ٦٢٩ هـ).
- \_ عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات للغزويني ، زكريا بن عمد (ت ٦٨٢ هـ) .
  - تقويم البلدان لأبي الفداء ، اسماعيل بن على ( ت ٧٣٧ هـ ) .
- « مسالك الأبصار في عمالك الأمصار ، للعمري ، شهاب الدين أحمد بن يحيى (ت ٧٤٩) .
- رحلة ابن بطوطة و تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار ، لابن بطوطة ، أبو عبد الله محمد بن عبد الله الطنجي . (ت ٧٧٩ هـ) .
- ـ المواعظ والا متبار بذكر الخطط والأثار للمقريزي ، تقي الدين أحمد بن علي زت ٨٤٥ هـ) .

#### مصادر العلوم التجريبية والرياضية

استطاع العرب أن يتعرفوا على المنجزات العلمية للثقافات الأخرى من هندية وفارسية ويونانية منذ فترة مبكرة، منذ بداية حركة الترجمة، فقد كانت هذه العلوم هي أوائل ما ترجم إلى العربية، فتعرف العرب على علوم الطب والأقراباذية والعلوم السيمائية (الكيمائية) كما تعرفوا على علوم الرياضيات من حساب وهندسة وقلك.

ومن أشهر المترجبن وأفضلهم ، كان حنين بن اسحاق النصراني (ت ٢٩٠ هـ) اللذي اشتغل بالترجمة عن اليونانية . وابن الداية ، أحمد بن يوسف بن إبراهيم (ت ٣٤٠ هـ) . وابن وحشية (أبو بكر أحمد بن علي الكلدان ، أواخر القرن الثالث المجري ) .

ولم تلبث الحضارة العربية الاسلامية أن شهدت تضوقاً للعديد من العلماء في أكثر من ميدان من ميادين العلم ، وعرفت المكتبة العربيه العديد من المؤلفات العلمية في سائر المعارف العلمية .

ففي علوم الطب والأدوية نذكر من المؤلفات العربية :

- الحاورَ، في الطب للرازي ، أبو بكر محمد بن زكريا (ت ٣١٣هـ) .
  - الطب المنصوري للرازي .
  - ـ الجدري والحصبة للرازي .
  - ـ فردوس الحكمة لعلى بن ربن الطبري (ت ٢٤٧ هـ).
- ـ الكتاب الملكي أو « كامل الصناعة الطبية ، لعلي بن عبـاس المجوسى (ت ٣٨٣ هـ) .

- . القانون في الطب لاس سينا ( ت 274 هـ ) .
  - ـ الكليات لابن رشد
- ـ تقويم الصحة لابن بطلان ، أبو الحسن المختار بن الحسن البغدادي (ت 201 هـ) .
  - ـ تذكرة الكحالين لعلي بن عيسى الكحال ( قرن خامس هجري ) .
    - \_شرح أسهاء العقار لموسى بن ميمون ( ت ٦٠١ هـ ) .
- ـ الشـامل في الـطب لابن النفيس ، علي بن أبي الحـزم القرشي (ت ٦٨٧ هـ) .
- ـ تذكرة أولى الألباب والجامع للعجب العجاب لـداود الأنطاكي ، بن عمر (ت ١٠٠٨ هـ) .
  - ومن المؤلفات العربية في علم السيمياء ( الكيمياء ) نذكر :
    - ـ كتاب الحتواص الكبير لجابر بن حيان .
      - أسرار الكيمياء لجابر بن حيان .
    - ـ السموم ودفع مضارها لجابر بن حيان .
  - سر الأسرار للرارزي ، أبو بكر محمد بن زكريا ( ت ٣١٣ هـ ) .
- الماء الفضي القمري لمحمد بن أميل التميمي (توفي في النصف الثاني من القرن الرابع الهجري)
  - ومن مصادر علوم النبات والحيوان والمعادن نذكر :
  - ـ عيون الأخبار لابن قتيبة الدينوري ( ٢٧٦ هـ ) .
    - كتاب النبات لأبي حنيفة الدينوري .

- كتاب الفلاحة النبطية لابن وحشية ، أبنو بكنر بن عملي الكلداني ( أواخر القرن الثالث الهجري )
- ـ الجماهير في مصرفة الجنواهر للبينروني ، أبو النوبجان محمد بن احمد (ت ٣٦٢ هـ) .
- ـ القصد والبيان لابن مصال ، محمد س ابسراهيم بن بصال الأنـدلسي (ت 194 هـ)
- عجائب المخلوقات وعرائب الموجودات للفزويبي، ركسربا س محمد (ت ٩٨٢ هـ).

وفي مجال الرياضيات والفلك والبصريات مدكر من المصادر العربية

- الكتاب المحتصر في حساب الجبر والمقابلة للخوارزمي ، محمد بن موسى (ت ٢٣٢ هـ)
  - الزيج الصابيء للبتاني ، محمد بن جابر بن سنان ( ت ٣١٧ هـ ) .
- النكت فيها يصح وما لا يصح من أحكام النجوز لأبي نصر الفارابي (ت ٣٣٩ هـ).
- كتماك المساحة والهدسة لأبي تامل شجاع بن أسلم ( ت حوالي ٢٤٠ هـ)
  - ـ كتاب الجمع والتفريق لابن أسلم
- الأثار الباقية عن الفرون خالية لأبي النويجان النيسر، ي ( ت ٣٦٢ هـ)
  - ﴿ كتاب التفهيم في أصول النجيم للبيروني
- 3 صور الكواكب الشابنة للصوفي ، عبد المرحم بن عمر س سهل الصوفي الرازي (ت ٣٧٦ هـ)

- الزيج الكبير الحاكمي المعروف بزييج ابن يونس ، لابن يونس المصري ، أبو الحسين على بن عبد الرحمن (ت ٣٩٩ هـ) .
- كتاب زيسج الصفائح لأبي جعفر الخازن ، محمسد بن الحسين الخواسان (ت حوالي ٤٠٠ هـ) .
- كتاب الكاني في الحساب للكرجي ، محمد بن الحسن أبو بكر الكرجي (ت حوالي ٤٣٠ هـ).
  - ـ كتاب الكرة والأسطوانة للحسن بن الهيثم ( ت ٤٣٠ هـ ) .
    - كتاب المناظر لابن الهيثم .
- م تلخيص أعمال الحساب لابن البناء ، أحمد بن عمد بن عثمان الأزدى (ت ٩٥٤ هـ) .
- وكذلك ساهم العلماء العرب في مجال التأليفات الموسيقية النظرية ، ومن هذه المؤلفات نذكر :
- رسالة الكندي في اللحون والنغم للكندي ، يعقوب بن اسحاق بن الصباح (ت حوالي ٢٦٠ هـ).
  - الموسيقي الكبير لأبي نصر الفارابي (ت ٣٣٩ هـ).
- الشفاء ( الجزء الخاص بالموسيقى ) لأبن سينا ، أبو علي ( ت ٢٨ هـ ) .
- كتاب الأدوار في معرفة النغم والأدوار لصفي الدين الأرموي ، عبد النبي بن يوسف بن فاخر الأرموي البغدادي (ت ٦٩٣ هـ).
  - الرسالة الشرفية في النسب التأليفية لصفي الدين الأرموي .

#### مصادر التراجم والسير

ترك العرب عدداً هائلاً من كتب النراجم والسير، وقد بدأت هذه المؤلفات منذ فترة مبكرة عندما حاول المؤلفون المسلمون تقصي أخبار الرسول وأعماله، وما نتج عن ذلك من مؤلفات للرسول فيها عرف بكتب السيرة، ومؤلفات أرخت للصحابة والتابعين فيها عرف بكتب الرجال والأنساب والطبقات، عملاً بما جماء في حمديث عن الرسول رواه السخاوي في كتابه و الاعلان بالتربيخ لمن ذم التاريخ، وهو أن و من ورخ مؤمنا، فكأنما أحياه و.

ويعتبر الواقدي صاحب المغازي من أوائل المؤلفين العرب في الطبقات أو التراجم ( عمد بن عمر الواقدي ، توفي ٢٠٧ هـ) وأعقبه تلميده محمد بن سعد (ت ٢٣٠ هـ). ولم تلبث كتب التراجم أن تعددت واتسعت بعد ذلك ، فكان بعضها تراجم عامة كالفهرست لابن النديم ومعجم الأدباء لياقوت وبعضها تراجم متخصصة بعضها لعلماء اللغة والنحر ، ويعضها للفقهاء والمحدثين وبعضها للصوفية وبعضها للفلاسفة والأطباء ويعضها للأدباء والشعراء ، كما ألف العرب كذلك في تراجم الأعاث من الحكام والملوك والخلفاء والوزراء .

فمن المؤلفات التي ترجمت للفلاسفة أو الحكماء والأطباء:

- عيون الأنباء في طبقات الأطباء لابن أبي أصيبعة ، موفق المدين أبو العباس أحمد (ت ٦٦٨ هـ) .

- تاريخ حكماء الإسلام للبيهقي ، ظهر الدين .

ومن كتب تراجم القراء والمفسرين والمحدثين والفقهاء والمتصوفة :

- التاريخ الكبير في رجال الحديث للبخاري ، ابو عبد الله عمد بن اسماعيل (ت ٣٥٦ هـ)
- غاية النهاية في طبقات الفراء للجزري ، محمد بن عمد بن علي بن يوسف .
- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء للأصبهاني ، أبو نعيم أحمد بن عبد الله (ت ٤٣٠ هـ).
  - ـ طبقات الصوفية للسلمي .
  - ـ طبقات الحفاظ للذهبي ، محمد بن أحمد ( ت ٧٤٨ هـ ) .
    - ـ كتاب ميزان الاعتدال في نقد الرجال للذهبي .
- طبقات الحنابلة وذيل طبقات الحنــابلة لابن رجب ، زين الدين أبــو الفرج عبد الرحمن ، ( مت ٧٩٥ هـ ) .
  - لسان الميزان لابن حجر ، احمد ( ت ٨٥٧ هـ ) .
    - تهذيب النهذيب لابن حجر .
    - ومن المؤلفات التي ترجمت للغويين والنحاة :
      - ـ طبقات النحويين والبصريين للسيراني .
  - ـ مراتب النحويين لأبي الطيب اللغوي ( قرن رابع هجري ) .
    - ـ طبقات النحويين واللغويين لأبي بكر الزبيدي .
    - \_ إنباه الرواة على أنباه النحاة للقفطي ( ت ٦٤٦ هـ ) .
      - ـ بغية الوعاة للسيوطي ( ت ٩١١ هـ ) .
      - ومن كتب التراجم التي ترجمت للأدباء والشعراء :

- المؤتلف والمختلف للأمدي ، ا. مدسم الحسن بن بشر (ت ٣٧٠هـ) .
- معجم الشعراء لل ررباني ، أبو عبيد الله محمد بن عمران ( ت ٢٨٤ هـ ) .
- دمية القصر وعصرة أهل العصر للباخرزي ، أبو الحسن علي بن الحسن ( ت ٤٦٧ هـ ) .
- كتاب الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة لابن بسام ، أبو الحسن علي (ت ٥٤٧ هـ) .
  - ـ نزمة الألباء في طبقات الأدباء للأنباري ( ت ٧٧٥ هـ ) .
- جريدة القصر وخريدة العصر للعماد الأصفهان ، عمد بن عمد (ت ٥٩٧ هـ) .
  - معجم الأدباء لياتوت الحموي ، أبو عبد الله (ت ٦٢٦ هـ) . ومن كتب التراجم العامة ، وتراجم الأعلام :
- الغه. ت لابن النديم ، أبو الفرج محمد بن اسحاق (ت ٠٠٠ هـ).
  - ـ وفيات الأعيان لابن خلكان (ت ٦٨١ هـ ) .
  - ـ فوات الوفيات لابن شاكر الكتبي ( ت ٧٥٤ هـ ) .
  - الوافي بالوفيات لصلاح الدين الصفدي ( ت ٧٦٤ هـ ) .
  - ـ الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة لابن حجر ( ت ٨٥٧ هـ ) .

- الضوء اللامع في أعيان القرن التاسع للسخاوي ( ت ٩٠٣ هـ ) .
- ـ شذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العماد الدمشقي (ت ١٠٨٩ هـ).
  - ـ سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر للمرادي .
- ـ البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع للشوكاني (ت ١٢٥٠هـ) . ومن كتب التسراجم التي تشاؤلت سيسرة السرسسول عليمه السلام والصحابة :
  - ـ كتاب الطبقات الكبير لابن سعد ، محمد ( ت ٢٣٠ هـ ) .
  - الإستيماب في معرفة الصحاب و لأبي عمر يوسف بن عبد البر (ت ٤٩٣ هـ).
    - ـ أسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير ( ت ٦٣٠ هـ ) .
      - السيرة النبوية لابن هشام ، عبد الملك ( ت ٨٣٤ هـ ) .
    - الإصابة في تمييز الصحابة لأبن حجر ، أحمد ( ت ٨٥٧ هـ ) .
      - ومن تراجم سير الحكام والملوك والخلفاء نذكر :
  - ـ جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس للحميدي ، أبو عبد الله محمد بن فتوح (ت ٤٨٨ هـ) .
- كتاب معالم القربة في أحكام الحسبة لابن الأخوة ، محمد بن محمد القرشى.
- الأشارة إلى من نبال الوزارة لأبن منجب الصيرفي ، بسو القياسم على .
- كتاب الوزراء والكتاب للجهشياري ، أبو عبد الله محمد بن عبدوس .

#### نماذج من المصادر المتخصصة

وسنحاول هما أن مقف عند بعض المؤلفات المتخصصة في تراثنا المعربي مراعين في هذا الأختيار تنوع التخصصات .

وهذه المصادر التي منتناولها مرتبة تاريخيا هي :

١ ـ الرسالة للإمام الشافعي ( ١٥٠ ـ ٢٠٤ هـ ) .

٢ ـ الشعر والشعراء لابن قتيبة ( ٢١٣ ـ ٢٧٦ مـ ) .

٣ - الزيج الصابيء للبتاني ( ٢٤٤ - ٣١٧ هـ ) .

٤ - معجم الشعراء للمرزباني ( ٢٩٧ ـ ٣٧٨ هـ)

٥ ـ القهرست لابن النديم ( ٣٢٠ ـ ٤٠٠ هـ ) .

٣ - تهذيب الأخلاق وتطهير الأعراق لمسكوية ( ٣٣٠ - ٢١ هـ ) .

٧ - فقه اللغة للثعالبي ( ٣٥٠ - ٢٦٩ هـ).

٨ - الأسكام السلطانية للماوردي ( ٣٦٤ - ٤٥٠ هـ ) .

٩ - حم م لمحاضرة في أخبار مصر والقاهرة .

للسيوطي ١ ٨٤٩ ـ ٩١١ هـ ؛

## الرسالة للامام الشافعي [ 100 - ٢٠٤ - ـ

الإمام الشافعي هو محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع ابن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب ابن عبد مناف .

ولد سنة ١٥٠ هجرية ، واختلف الـرواة في محل ولادتـه ؛ فقيل غـزة بفلــطين وقبل عسقلان وقبل باليمس .

انتقلت به أمه وهو صغير بعد وفاة والده إلى مكة ، ومن مكة حفظ القرآن ودرس اللغة والشعر والأدب كها درس الحديث والفقه . وفي سنة ١٧٠ هـ وقبل أن يتمم عامه العشرين رحل الى المدينة واتصل بالامام مالك ودرس عليه كتابه الموطأ وظل ملازما للامام مالك حتى مات سنة ١٧٩ ، فرحل بعدها الامام الشافعي إلى العراق وأخذ عن عمد بن الحيين الشيباني فقه أصحاب الرأي .وقد أثر اتصاله وعلمه بفقه أهل الحديث وفقه أهل الرأي في نظرة الشافعي بعد ذلك في وجوب الاحتجاج بالسنة بجانب القرآن مما كان له أثره في ظهور علم أصول الفقه . كما قاده مذهباً خاصاً بين أصحاب الحديث المذين يجعلون عمادهم السنن والأثار ولا ياخذون بالرأي الا بقدر الضرورة وهؤلاء على رأسهم مالك بن أنس وأصحابه بالمدينة ومصر ، وبين أهل القياس على رأسهم مالك بن أنس وأصحابه بالمدينة ومصر ، وبين أهل القياس والرأي الذي يعتمدون إلى جانب القرآن والسنة وبعدهما على اعمال العقل ودقة النظر والأخذ بالقياس ، وهؤلاء بالعراق وما حولها .

فحاول الامام الشافعي أن يقف موقفاً وسطاً بين الطرفين فرأى أن يأخذ بالقياس في غير اسراف على أن يكون له سند من الكتاب والسنة .

وأخيراً استقر الامام الشافعي بمصر وظل بها حتى وفاته .

وللإمام الشافعي العديد من المؤلفات التي ألفها في مكة وبغداد ومصر. بعض هذه المؤلفات رسائل صغيرة في أبواب الفقه ، والبعض الأخر كتب في موضوعات الفقه كذلك . ومن هذه الكتب التي ذكرها الرواة والمترجون ، كتاب الحجة الذي كتبه في الرد على العراقيين أصحاب الرأي ، وكتاب الرسالة ، وكتاب اختلاف الحديث ، وكتاب السنن ، والمجموعة الفقهية الكبرى التي تسمى الآن و الأم ه ومن الأرجح أن كتاب الأم في مجموعه عدد من رسائله كتب بعضها وأمل بعضها وأكمل تلاميذه الأم في مجموعه عدد من رسائله كتب بعضها وأمل بعضها وأكمل تلاميذه ومعاملات ، كها تضم أبحاثاً في علم أصول الفقه وعلم الحديث . والأرجح أن الذي أطلق على الكتاب هذه التسمية هو تلميذه الربيع بن والميدان الموادي المصري الجيزي .

هذا ويعتقد بعض الباحثين أن للشافعي مذهبين: مذهب عراقي ومذهب مصري ولكن الواقع أن الشافعي كان كثير التدبير فيها يكتب ، ولذلك كان يعيد ويعدل عن كثير منه ولهذا فتعد آراؤه الفقهية بمصر ناسخة لتلك التي كانت بالعراق . يقول عمل بن مسلم بن واره الرازي لأحمد بن حنبل - كها يذكر ابن ابو حاتم الرازي في كتابه آداب الشافعية - يقول : ما ترى في كتب الشافعي ، التي عند العراقيين أحب إليك أم التي بمصر ؟ ترى في كتب الكتب التي وضعها بمصر . . فإنه وضع هذه الكتب بالعراق ولم يُعكمها ثم رجع إلى مصر فأحكم تلك .

أما رسالة الامام الشافعي ، فهو أهم مؤلفاته باجماع الذين ترجموا له ، حتى إنه أصبح بها عندهم الواضع لعلم أصول الفقه .

والرسالة التي بين أيدينا الأن هي الرسالة الجديدة التي كتبها بمصر ، فقد عرفت عنه بالعراق رسالة أخرى كتبها بمكة وهـو شاب ، أعـاد النظر فيها حتى أصبحت على النحو الذي بين أيدينا الأن . والرسالة كتاب في أغلب مسائل الفقه من خلال البحث في معاني القرآن والسنة ومقبول الأخبار فيهما والاجماع وحجته ثم الرأي والاجتهاد .

بدأ الشافعي رسالته بمقدمة تحدث فيها عها يجب على طالب العلم من بلوغ غاية الجهد في الاستكثار من علم القرآن نصاً واستنباطاً الانه كتاب جمع الله فيه ما أحل وما حرم وما يجب علينا مما افترضه ، وما نستحقه مما وعدنا .

وبعد ذلك تناول الأمام الشافعي مباحث وسالته ، فبدأها بجبحث في كيفية بيان كتاب الله فيها جاء به من أحكام العبادات والمعاملات ، مقسماً مراتب البيان الى خمس مراتب أولها ما أبانه الله لخلقه نصا يليه ما أحكم الله فرضه بكتابه وبين كيفيته الرسول ثم ماسن رسول الله عليه السلام محاليس فيه كتاب يليه اجتهاد القياس على القرآن والسنة .

وبعد أن أتم حديثه عن البيان وتعريفه وكيفيته ومراتبه تكلم عن السخ والمنسوخ والحكم في ذلك . ثم عن العلل في الأحاديث حيث تناول الأحاديث التي نجد مثلها في القرآن بعلة والتي بعد مثلها في القرآن والتي ليس منها شيء في القرآن وتحدث والتي جاءت بأكثر عا في القرآن والتي ليس منها شيء في القرآن وتحدث المسافعي بعد ذلك عن العلم ومايجب عل الناس فيه، فيقسمه إلى علم عامة مشل الفرائض وتحريم الزنا والقتل ، فهو موجود نصا في القرآن وعاماً عند المسلمين وليس فيه متنازع ولا تأويل . وعلم أحكام فروع الفرائض وغيرها مما ليس فيه نص قرآن ولا في أكثره نص سنه وهذه الدرجة من العلم لا تبلغها العامة وهي عمل التأويل والاختلاف .

وتناول الشافعي بعد ذلك خبر الواحد والحبجة في تثبيته ، ثم حجية الإجماع .

بعد ذلك تناول الشافعي القياس باعتباره أصلاً من أصول الفقه بعد الكتاب والسنة والإجماع، نتحدث عن شروط القياس الصحيح ومن يجوز له شرعاً أن يقيس ومن يصح منه الاجتهاد ورأى الشافعي بالاستحسان فيها لا يخالف الخبر والكتباب أوالسنة ذلك أن كل منا أقام الله بعد الحجة في كتابه أو على لسان نبيه منصوصاً بينا لم يحل الاختلاف فيه لمن علمه ع . ثم تحدث عن اختلاف الصحابة في بعض مسائل الميراث ورأى أن الاونق رد هذه الأراء إلى منا وافق الكتباب أو السنة أو الاجماع أو كنان أصبح في القياس .

ويختم الشافعي رسالته بتأكيد ما سبق وبحثه في أول الكتاب من أن البيان أو أصول الفقه ليس في مرتبة واحدة . بل لكل مرتبة معلومة وانها حسب أفضليتها الكتاب والسنة المجتمع عليها والتي لا اختلاف فيها والسنة من طريق الإنفراد ثم الاجماع فالقياس وهو الاضعف ولكنها منزلة ضرورية .

وقد طبع الكتماب أكثر من طبعة ، طبع أولاً بمالمطبعة العلمية ١٣١٧ هـ ويتصحيح يوسف صالح محمد الجزماوي ، وطبع مرة أخرى بالمطبعة الشرقية ١٣١٥ هـ وطبع بمطبعة بولاق ١٣٢١ هـ . وطبع طبعة محققة عام ١٣٥٨ هـ ( ١٩٤٠ ) بتحقيق وشرح الشيخ أحمد شاكر .

مصادر ومراجع

- أبن أي حاتم الرازي: آداب الشافعي ومناقبه.
  - ابن حجر: توالي التأسيس.
  - ابن خلكان : وفيات الأعيان حـ ١ .
    - ابن النديم: الفهرست.
      - الشافعي: الرسالة.
- مصطفى الرازق: غهيد لناريخ الفلسفة الاسلامية.



و والناس في العلم طبقات ، موقعهم من العلم يقدر درجاتهم في العلم به . فحق على طلبة العلم بلوغ غاية جُهدهم في الإستكشار مِنْ عَلمه ، والصبر عَلَى كل عارض دون طلبه ، وإخلاص النية لله في استدراك علمه : نصا واستنباطا ، والرغبة إلى الله في العَوْنِ عليه ، فإنه لا يُدْرَكُ خَيْرُ الا بعونِه .

فإنَّ من أدرك علمَ أحكام الله في كتبابه نصبا واستدلالا ، ووفَّقَهُ اللهُ للقول والعمل بما عَلِمَ منه : فاز بالفضيلة في دينه ودنياه ، وانْتَفَتْ عنه الريَّبُ ، ونُوَرَتْ في قلبه الحكمةُ واستوجَبْ في الدين موضع الإمامة .

[ ص 19 ـ ط . مكتبة الحلبي بتحقيق شاكر ـ ١٩٤٠ ] .

(1)

« كلَّ ما سَنَّ رسول الله مع كتاب الله من سُنَّةٍ فهي موافقة كتاب الله في النصَّ عِمْله ، وفي الجملة بالتبيين عن الله ، والتبيين يكون أكثر تفسيراً من الجملة . وما سَنَّ مما ليس فيه نصُّ كتاب الله فبفرض الله طاعته عامة في أمره تبعناه . وأما الناسخة والمنسوخة من حديثه فهي كما نسخ الله الحكم فيره من كتابه عامة في أمره ، وكذلك سنة رسول الله تُنسَخُ بسنته .

فأما المختلفةُ التي لا دلالة على أيَّها ناسخٌ ولا أيُّها منسوخ فكل أمره مُوتَفَقٌ صحيحٌ لا اختلاف فيه . .

[ ص ص ص ۲۱۲ ـ ۲۱۳].

و اخبرنا مالكُ عن ابن شهاب عن غروة عن عدد الرحم بن عبد الفاريُ قال : سمعتُ عمرُ بن الخطاب يقول : سمعتُ هشام بن خكيم بن جزام يقرأ سورة الفُرقانِ على غير ما أقروها ، وكان النبي أقرائيها ، فكِنت أعجل عليه ، ثم أمهلتُه حتى انصرف ثم لَبّتُه بردائه ، فجت به الى النبي ، فقلت : يا رسول الله ، إن سمعتُ هذا يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقراتنها ؟ فقال له رسول الله : اقرأ . فقرأ الفراءة التي سمعتُ يقرأ ، فقال رسول الله : هكذا أنزلت ، ثم قال لى : اقرأ ، فقرأت ، فقال بى : اقرأ ،

إِنْ هَذَا القُرْآنُ أَنْزِلَ عَلَى صَبِعَةً أَخْرُفِ ، فَاقْرَؤُ ا مَا تُيَسِّر ، .

قال الشافعي: فإذا كان الله لرأفته بخلفه أنزل كتابه على سبعة أحرف ، معرفة منه بإنَّ الجِفْظَ قد يَـزلُّ ، ليحُلُّ لهم قـراءَتُهُ وإن اختلف اللفظ فيه ، ما لم يَكُنْ في اختلافهم إحالة معنى كان مـا سِوَى كتـابِ الله أولى أن يَجُوزُ فيه اختلاف اللفظ ما لم يُحلْ معناهُ .

[ ص ص ۲۷۳ - ۲۷۴ ] .

### الشمر والشعراء لابن قتيبة [ ٢١٣ ـ ٢٧٦ هـ ]

هو أبو محمد عبد الله س مسلم من قتيبة الديبوري . وابن فتيبة فارس الأصل ، عمل فتره بقصاء دببور فسب إليها .

ولد ابن قتيبة من أبوين معربين في الكوفة أو بغداد على اختلاف بين مترجميه ، وقضى معظم حياته في بغداد ، وفيها أخذ عن علمائها علوم الحديث والفقه واللغة والتفسير والنحو والأدب والأخبار ومن شيوخه الذين أخسذ عنهم أبو الفضل الرياشي وعبد الرحمن بن عبد الله بن قريب وابراهيم بن سفيان الزيادي وأبر حاتم السجستاني واسحاق بن راهديه ، وكانوا من كبار علماء عصره في اللغة والنحو وعلوم القرآن والأدب :

ولم يمكث ابن قتيبة في وظيفته كقاضى دينور مدة طويلة على الأرجح -عقد عاد الى مغداد وظل بها يؤلف ويدرس اتجاهه اللغوي النحوي المذي مرج فيه بين المدهس الكوفي والبصري حتى مات حوالي عام ٢٧٦ هـ.

واشترك ابن قتيبة في الصراع العقائدي والصراع الجنس سمتى القرن الثاني ، فدافع إلى جانب أهل السنة ضد المعتزلة ودافع ضد الشعوبية إلى جانب العرب

وهكذا كان ابن قتيبة من خير النماذج التي تمثل ثقافة القرن الثاني الهجري أصدق تمثيل ، وقد أتضح هذا في مؤلفاته العديدة التي تناولت جميع معارف عصره ، والتي تكشف لنا عن عقلية مصقولة منظمة ، وثقافة منسمة ، حتى إن الرواة يذكرون له ما يقرب من ثلثمائة كتاب في شتى

أنواع المعارف، وإن لم يصلنا من هذه المؤلفات سوى أقل من عشرين مؤلفاً منها ما هو مشكوك النسبة اليه ككتاب الإمامة والسياسة

ومن هذه المؤلمات

كتاب الأنواء - كتاب المعاني الكبير - مشاكل القرآن - غريب القرآن - تأويل غتلف الحديث - كتاب الميسر والأقداح - كتاب الأشربة - كتاب المعرب - كتاب الشعراء والشعراء - كتاب أدب الكاتب - كتاب عيون الأخبار - كتاب المعارف - كتاب النعم والبهائم - كتاب المسائل والأجوبة

أما كتاب الشعر والشعراء فهو من أهم ما كتب ابن قنيبة في النقد والأخبار والأدب .

والكتاب قسمان ، القسم الأول في الشعر وهو المقدمة تحدث فيها عن الشعر وأقسامه وعيوبه .

والقسم الثاني وهو الشعراء ترجم فيه لعدد كبير من شعراء الجاهلية وصدر الإسلام والعصر الأموي والعصر العباسي الأول حتى منتصف القرن الثالث الهجري، ومنهجه في هذا أنه يذكر الشاعر ونتفاً من أخباره ثم يذكر شيئاً من شعره ليس بالقليل مهقبا عليه بالشرح والتعليق.

وقد عالج ابن قتية في مقدمته عدداً من القضايا النقدية الهامة ، فتحدث عن قضية الشكل والمضمون في العمل الأدبي والتقاليد الأدبية وأثرها في بناء القصيدة العربية والفرق بين الصنعة والطبع في الشعر ، ومفهوم القديم والحديث والنظر إلى الشعر في ضوئه، كما تناول في هذه المقدمة العيوب المتعلقة بالشعر .

نظر ابن قتيبة الى الشعر فوجده أربعة أضرب هي على الترتيب: ضرب حسن لفظه وجاد معناه ، وضرب حسن لفظه ولم يكن لمعناه فأثلة ، وضرب جاد معناه وقصرت ألفاظه ، وضرب تأخر معناه وتأخر لفظه ، وقدم ابن قتيبة نماذج شعرية لكل ضرب منها محاولاً ايجاد العلل والأسباب في تفسير أحكامه الفنية . وحاول ابن قتية حينها نظر في القصيدة العربية أن يضع أساساً نفسيا لبناء القصيدة العربية وفق تقاليد أدبية متعارفة ، فرأى أن « مقصد القصيدة إنما ابتدأ بذكر الديار ومخاطبة الدمن ، فبكى وشكا واسترقف الرفيق ذاكراً أهلها الظاعنين عنها لأن أهل الوبر ينتجعون مساقط الفيث على خلاف ما عليه نازلة المدر . ثم خلص من ذلك إلى إظهار شدة الوجد وألم الفراق وفوط الصبابة والشوق ليميل نحسوه الوجسوه ويجتذب الأسماع » .

فالصلة في بداية القصيدة بالتشبيب عند ابن قتية أن و التشبيب قريب من النفوس لا ثط بالقلوب ، لما جعل الله في تركيب العباد من عبة الفزل والف النساء و . فإذا استوثق الشاعر من الإصغاء إليه كما يرى ابن قتيبة عقب بإيجاب الحقوق فرحل في شعره وشكما النصب والسهر وسرى الليل وحر الهجير وانضاء الراحلة والبعير . فإذا علم أنه أوجب على صاحبه حق الرجاء وقرر عنده ما ناله من المكاره في المسير بدأ في المديح فبعثه على الكافأة وهزه للسماح و .

لقد استطاع ابن قتية هنا كناقد أن ينظر للتقاليد الأدبية المتبعة في بناء القصيدة الشعرية من خلال خبرة فنية توافرت لديه . وهو لا يكتفي برصد هذه الظاهرة بل يأخذ في تفسيرها تفسيراً يعتمد على مفهوم نفسي في النظر الى عملية الخلق الأدبي ، فالشاعر إنما بدأ بالنسيب بما فيه الوقوف على الأطلال لأن الطلل والمرأة ظاهرة حياتية هامة في وجدانه ، ولانه بهذا المخلب الإصغاء والإنصات ليكون أقدر على استدعاء المشاركة الوجدانية عند المتلقي ، فإذا قدر هذا انتقل الى سائر أجزاء قصيدته من وصف للرحلة والراحلة حتى يصل الى الدح في النهاية .

وقد رأى ابن قتيبة بعـد ذلك ضرورة النناسب بـين هذه الأجـزاء فلا يجوز أن يطغى منها جزء عـلى جزء فيـطيل الشـاعر في أحـد الأجزاء عـل حساب الآخر بما يدفع السامع إلى الملل الذي لا يطلب معه مزيداً من سماع .

والشعر عند ابن قتية ينقسم قسمين ، فمنه المنكلف ومنه المطبوع ، ويمرى ابن قتيبة في هذا الصدد أن الشعر أحيانا يكون جيداً عكماً . فنمسخه الصنعة وتذهب بطلاوته .

وقد لاحظ ابن قتية بحسه الفني أن الشعراء يختلفون في الطبع تبعا لنزوعهم وميولهم ، ثم حاول أن يذكر خصائص شعر الطبع وخصائص شعر الصنعة ، فالشاعر المطبوع هو الذي يندقع عن السليقة والطبع . قيعير من خلالها الشاعر عن خوالج النفس في غير تقصير ولا استكراه . أما الشعر المتكلف ، فنحسه من طول التفكير وشدة العناء ورشح الجبين .

وحينها نظر ابن قتية إلى الصراع بين القديم والجديد وأثر هذه النظرة في قبول الشعر ورفضه ، رأى ابن قتية أن الانصاف يستوجب وضع كل شاعر في مكانته التي يستحقها دون نظر إلى عصره فلم و يقصر العلم والشعر والبلاغة على زمن دون زمن ولاخص به قوماً دون قوم ، بلل جمل ذلك مشتركا مقسوماً بين عباده في كل دهر ، وجعل كل قديم حديثاً في عصره ٤ . وإن أوجب على الشعراء المحدثين الإلتزام بالتقاليد الأدبية المعروفة .

وفي نهاية المقدمة ذكر ابن قتيبة عيوب الشعر فجعلها قسمين: قسماً خاصاً بالموسيقى لديه ، الإقواء خاصاً بالنحو . ومن عيوب الموسيقى لديه ، الإقواء ( اختلاف ارداف القوافي ) . والابطاء ( اعادة القافية مرتين ) .

أما عيوب الاعراب فكثيرة منها تسكين ساكان ينبغي تحريكه وعدم صرف المصروف وهمز غير المهموز

ويعد أنْ انتهى ابن قتيبة من الجزء الأول وهو مقدمة في الشعر ، أخذ

في ذكر الشعراء . والملاحظ أن ابن قتيبة لم يتبع منهجاً خاصاً في ترتيبه للشعراء فيقدم شعراء خاملين على لامعين ويقدم شعراء على من هم أقدم منهم ، ولم يتبع ترتيبا أبجديا في عرضه لشعرائه . وإن ربط في بعض الأحيان بين الشعراء الذين تربطهم صلة قرابة .

وطريقة ابن قتيبة في ترجمته للشاعر انه يبدأ بذكر اسم الشاعر وبعض أخباره ، ثم يذكر مختاراته لشعره ، وذلك على نحو اجمالي ، يعود مرة أخرى الى تفصيله .

وبذلك أصبح كتابه سجلاً قيماً لمدد كبير من الشعراء ، ومرجعاً لكثير من النصوص الشعرية وملابساتها ، ولكثير من آراء القدماء في الشعر والشعراء . بالاضافة الى القيمة النقدية المامة لمقدمة كتابه على النحو الذي وأيناه .

وقد طبعت المقدمة وكتاب الشعر ، سنة ١٨٧٥ في ليدن ، وطبع المستشرق و دي جويه ، الكتاب بقسميه في ليدن سنة ١٩٠٢ ووضع لـه مقدمة باللغة اللاتينية .

ثم طبع الكتاب كاملا عدة طبعات شعبية بمصر ، حتى حققه الشيخ شاكر في طبعة جديدة سنة ١٩٤٥ وطبع بمطبعة عيسى الحلبي .

#### مصادر ومراجع ......

ـ ابن خلكان : وفيات الأعيان ، حـ ١ .

- ابن قتية : الشعر والشعراء .

ابن النديم: الفهرست.

ـ جورجي زيدان : تاريخ آداب اللغة العربية ، حـ ٢ .

د . عبد الحميد سند الجندى : ابن قتية ، العالم الناقد الأديب .



ولم يَقْصِر الله العلم والشعر والبلاغة على زمن دون زمن ، ولانحص به قوماً دون قوم بل جعل ذلك مشتركاً مقسوماً بين عباده في كل دهر ، وجعل كل قديم حديثا في عصره ، وكل شرف خارجية ( الخيل التي لا عرق لها في الجودة ) في أوله ، فقد كان جرير والفرزدق والاخطل وأمشالهم عرق لها في الجودة ) في أوله ، فقد كان جرير والفرزدق والاخطل وأمشالهم يعدون محدثين . وكان أبو عرو ابن العلاء يقول : لقد كثر هذا المحدث وحسن حتى لقد همت بروايته . ثم صار هؤلاء قدماء عندنا بُعد العهد منهم ، وكذلك يكون من بعدهم لمن بعدنا . . . فكل من أتى بحسن من قول أو فعل ذكرناه ، واثنينا به عليه ، ولم يَضَعْهُ عندنا تاخر قائله أو فاعل ، ولا حداثة سنه ، كها أن الرديء إذا ورد علينا للمتقدم أو الشريف فاعله ، ولا حداثة سنه ، كها أن الرديء إذا ورد علينا للمتقدم أو الشريف

[ ص ٦٣ - ص ١٠ ط . دار المعارف ١٩٦٦ - تحقيق احمد شاكر] . \_\_\_\_\_\_\_تعليق \_\_\_\_\_

يتناول ابن قتبية في هذا النص قضية أدبية هامة ، هي الصراع بـين القديم والجديد موضحاً رأيه فيها .

وابن قتيبة من مناقشته للقضية يكشف عن وجهة نظر متقدمة في النظر إلى قضية صراع الأجيال . فالقديم في عصر كان جديداً قبله ، والجديد في عصر سيصبح قديما في العصر التالي . والمهم في العمل الأدبي ليس القديم والجديد زمنيا ، وإنما العمل الذي يظل جديداً في كل العصور ، والذي يشعر به كل عصر جزءاً من وجدانه ومن قيمه ، بل من حضارته .

### من أخبار النابغة الذبيان

هو زيادُ بن معاوية ، ويكني أبا أمامةَ ، ويقال أبا ثُمَامةً ، وأهلُ الحجاز يفضلون النابغة وزهيراً .

وقال شُعَيب بن صَخْوِ: سمعتُ عيسى بن عُمر ينشد عـامَر بنَ عبـد الملك المِسْمَعيُ شعر النابغة ، فقلت : يا أبا عبد الله ، هذا والله الشعرُ ، لاقولُ الأعشى :

لَسْنا نُسقاتِ لل بالعُصِيِّ ولا نُسرامِي بالجِسجارَةُ ويقال: كان النابغةُ أحسنَهم ديباجةُ شعر، وأكثرهم رونق كلام، وأجز هُم بيتا، كان شعرُه كلاماً ليس فيه تكلُف. ونبغ بالشعر بعدّما احتَنَك، وهَلَك قبل أن يُهْتَرَ. قال: وكان يُقُوى في شعره، فعيب ذلك عليه واسمعوه في غناء:

أَمِنَ آلِ مَيْسةَ رائسعُ أو مُغْتَسدِ عَسجُسلانَ ذا زادٍ وغَسيْرَ مُسزوَّدٍ زُغَمَ الْبَسوايِحُ أَن رِحُلتَنسا غسداً وبذاك خَبَّرَنسا الغُدانُ الأسوَدُ فَفَطْن نلم يَعُدْ.

[ ص ص ١٥٧ \_ ١٥٨].

## من أخبار الحطيئة

هو جَرْوَلُ بن أوس ، من بني قُطْيُعة بن عَبْس ، ولُقَّب الخطيشة لقِصَره وقُرْبه من الأرضُ . ويكنى أبا مُلَيكة ، وكان راوية زُهَيْر . وهو جاهلي اسلامي . ولا أراه أسلم الا بعد وفاة رسول الله عَيْنُ ، لأني لم أسمع له بذكر فيمن وفد عليه من وفود العرب ، إلا أني وجدتُه يقول في أول خلافة أبي بكر رضي الله عنه حين ارتدت العرب :

أطعنا رَسُولَ اللهِ إذا كان حاضراً فيا كَلْفَنِي ما بالُ دبنِ أبي بَكْرِ اللهِ ورثها بكراً إذا صات بَعْدَهُ فتلك وبيت اللهِ ، قاصِمةُ الظّهر

وقد يجوز أن يكون أراد بقوله ( أطعنا رسـول الله ؛ قومـه أو العرب ، وكيف ما كان فإنه كان رقيق الاسلام ، لثيم الطبع .

ومن المشهور عنه أنّه قيل له حين حضرته الوفاة : أوْص يا أبا مُلكية ، فقال : ما لي للذكور (من ولدي ) دونَ الإناث ، فقالوا : إن الله لم يأمر بهذا ، فقال : لكن آمُر به ، ثم قال : ويل للشعر من الرواة السّوء ، وقيل له : أوص للمساكين بشيء ، فقال : أوصيهم بالمسألة ما عاشُوا ، فإنها تجارةً لن تَبُور . وقيل له : أعتق عبدك يساراً ، فقال : اشهدُوا أنه عبد ما بقي عبسي . وقيل له : فلان اليتيم ما تُوصى له اشهدُوا أنه عبد ما بقي عبسي . وقيل له : فلان اليتيم ما تُوصى له (بشيء) فقال أوصى بان تأكلوا ماله . قالوا : فليس الاهذا ؟ قال احملوني على حمار ، فإنه لم يَمتُ عليه كريم ، لعلي أنجو . ثم تَمثُل :

لِكُلَّ جَديد لَلْهُ غَلِيرَ أَنَّنِ وَأَيْتُ جديدَ المَوْتِ غَيْرَ لَلِيدٍ لَلْهُ لَلْهُ وَلِيدٍ لَلْهُ اللَّهُ فَي وَلِيدِ لِللَّهِ لَهُ خَبْطَةٌ فِي الخَلْقِ لِيستُ بُسكَرٍ ولا ظَعْمُ راحٍ يُشْتَهَى وَلِيبِيدٍ وَلا ظَعْمُ راحٍ يُشْتَهَى وَلِيبِيدٍ وَالْعَمْ راحٍ مُنْتَهَى وَلِيبِيدٍ وَمَاتِ مَكَانَه .

وكان هجا أمه وأباه ونفسه ، فقال في أمه :

تنحى فالمدي بني بميدأ

وقال لأسه: جُمُفْتُ اللَّهِ ، لأحيُّ اللَّهُ رَبُّ وقال لنفسه:

أَبُّتُ مُفَسِّلِيَ البُّرِيِّ إِلَّا مَكُلًّا ارَى لِي وَجها شَارَة الله خَالْقَــهُ

أراخ الله مسنسك السساليسة أَمُ أُرضَ ع لَـكِ البُغْف البُغْف الْمَ مِن ولكِنْ لا أَحالُكُ تَعْقِلبنا أغربالا إذا استُودِعت سراً وكانوناً على المُتحدثينا جِسْزَاكُ اللهُ شُسِراً مِن عَبُسُونِ ولَمُّناكُ المُقِسُوقَ مِنَ البَنينا حَياتُكَ مِا عَلِمْتُ حَيَاةً سَوْءٍ وَمَوْتُكَ قَد يَسُو الصالحينا

وأبواب السمنامة والضلال

بسرو ، في الدي إلى السا قاللة فتبسخ من وجب وتبسع حساسا

[1- 478-4-477 - 178

### الزيج الصابيء للبتاني (٢٤٤ - ٢١٧ هـ)

البتاني هو أبو عبد الله محمد بن جابس بن سنان البتــاني الحراني ، ولــد ببتان من نواحي حران بالعراق .

وبين الرقة على الفرات وانطاكية في سوريا عاش البتاني حياة علمية عصبة ، فدرس كتابي السندمند والمجسطي وهما من أمهات وأوائل الكتب التي ترجمت في الرياضيات والفلك ، ترجم الاول عن الهندية ، والثاني عن البرنانية . ولم يلبث البتاني أن دخل ميدان البحوث الفلكية ، وأنشأ مرصداً لابحاثه التي كان من أتمها حساب طول السنة الشمسية ومقياس موضع أوج الشمس في مسارها الظاهري مصححاً بتائج النتائج التائيج

كذلك أثبت البتاني احتمال حدوث الكسوف الحلقي للشمس ، وهو الكسوف الذي يُختفي فيه وسط قرص الشمس وينبقى حلقه دائرة مشوظة مضيئة .

كما قام البتاني باعداد جداول جديدة لمواقع حركات الفُقسر والكواكب بعدان أعاد تحقيق مواقعها .

وللبتاني إلى جانب هذه التجارب الارصادية مؤلفات عديدة في الفلك والرياضة منها:

- ١ ـ كتاب معرفة مطالع البروج فيها بين أرباع الفاك
  - ٢ ـ شرح أربع مقالات لبطليموس .
    - ٣ ـ رسالة في مقدار الانصالات
      - ٤ كتاب تعديل الكواكب

#### هـ الزيج المابيء

وعلم الأزياج هو العلم الذي يبحث في حركة النجوم والكواكب في أفلاكها ما بين أبعد وأقرب نقطة للكوكب عن الأرض .

وزيج البتاني هو أشهر المؤلفات العربية في هذا المجال لأنه أول زيج يحتوي على معلومات صحيحة دقيقة وعلى أرصاد كان لها أثرها في علم الفلك طوال العصور الوسطى وأوائل عصر النهضة عند العرب وفي أوربا .

والكتاب دراسة في القوانين الفلكية من خلال مقدمة ومبعة وخسين باباً، درس فيها البتاني الكرة السماوية ودوائرها وقياس الزمن برصد ارتفاع الشمس، وموضوع الكواكب ( النجوم ) الثابتة ومعرفة أوضاعها بالنسبة للدوائر السماوية ، وطول السنة الشمسية عن طريق الرصد الذي وجده للدوائر السماوية ، وطول المنة الشمسية عن طريق الرصد الذي وجده ٢٦٥ يـوماً و٦٠ ساعات و١٤ دقيقة و٢٦ ثانية . وقد اثبتت الحسابات الحديثة أن البتاني قد أخطأ في تقديرانه بمقدار دقيقتين واثنتين وعشرين ثانية .

ثم تناول، بعد ذلك الاختلاف في حركة الشمس وعدم انتظام سرعتها بين يوم وآخر على مدار السنة ، وحركات القمر والكسوف والخسوف وبعد الشمس والقمر عن الأرض وأسباب أوجه القمر .

كذلك نناول البتائي الكواكب ومساراتها ، كما قدم دراسة للتقاويم المختلفة عند العرب والروم والفرس والقبط .

ثم درس منازل القمر وقسمها إلى ثمان وعشرين منزلة كما كانت عند العرب قبل أن يطلعوا على التقسيم الهندي ، ولكنه استخدم في تقسيمه الأصول الهندسية والفلكية .

وبحث بعد ذلك مسار القمر ونقطتي تقاطعه مع مســـار الأرض ورؤ بة

الهلال والخسوف وكذلك تناول كسوف الشمس وأحوال ومواضع وحركات المجموعات الشمسية . واختتم كتابة بباب عن ارصاداته التي قمام بها للنجوم . وبابين خصصهما لوصف الآلات الفلكية وطريقة صنعها والأخطاء التي يمكن أن يقع فيها عالم الفلك .

هذا وقد اعتد اغلب علماء الفلك بعد البتاني كتابه في الفلك هذا لحساباتهم الفلكية ولتأليفاتهم في علم الفلك منهم أبو الريحان البيروني خاصة في كتابه و كتاب جلاء الأذهبان في زيج البتاني ، ومنهم أبو القاسم مسلمة بن أحمد المجريطي الأندلسي (ت ٣٩٧هـ) وأبو الحسن علي بن عمر المراكشي من علماء المغرب في كتابه و المباديء والغايات في علم الميقات » . . .

وفي القرن الثاني عشر الميلادي تسرجم الزيم الصابيء الى السلاتينية ، وقد طبعت إحدى نمه الترجمات ( ترجمة بلاتبو تيفوك ) في نبور مبرج عام ١٥٣٧ م .

وقد نشر كالو نلينو طبعة للأصل العربي للزيج منقولا عن النسخة المحفوظة بمكتبة بلدية الإسكوريال في ثلاث مجلدات بروما ١٨٩٩ ـ ١٨٩٧ مصحوبة بترجمة لاتينية وتعليق على بعض النصوص .

#### 

د . امام ابراهيم احمد : الزيج الصابيء للبشاني . دراسة بجلة تراث الانسانية \_ المجلد الثالث ص ١٨٣

\_ البتان : الزيج الصابيء

ـ ابن النديم: الفهرست

.. قدرى طوقان: تراث العرب العلمي



وإن من أشرف العلوم منزلة ، وأسناها مرتبة ، وأحسنها حلبة ، وأعلقها بالقلوب ، وألمها بالنفوس وأشدها تحديداً للفكر والنظر وتذكية للفهم ورياضة للعقل بعد العلم ، بما لا يسع الانسان جهله من شرائع الدين وسنته ، علم صناعة النجوم . لما في ذلك من جسيم الحظ وعظيم الانتفاع بمعرفة مدة السنين والشهور والمواقيت وفصول الأزمان وزيادة النهار والليل ونقصانها ، ومواضع النيرين وكسوفها ، ومسير الكواكب في استقامتها ورجوعها وتبدل أشكالها ومراتب أفلاكها وسائر مناسباتها ، الى ما يدرك بذلك من أنعم النظر وأدام الفكر فيه من إثبات التوحيد ومعرفة ما يدرك بذلك من أنعم النظر وأدام الفكر فيه من إثبات التوحيد ومعرفة عظمة الخالق وسعة حكمته ، وجليل قدرته ولطيف صنعه » .

المقدمة

**(Y)** 

وضعت في ذلك كتاباً أوضحت فيه ما استعجم ، وفتحت ما استغلق ، وبينت ما أشكل من أصول هذا العلم ، وشد من فروعه ، وسهلت به سبيل الحداية لمن ياثر به ويعمل عليه في صناعة النجوم ، وصححت فيه حركات الكواكب ومواضعها من منطقة فلك البروج على نحو ما وجدها بالرصد وحساب الكسوفين وسائر ما يحتاج اليه من الأعمال ، وأضفت إلى ذلك غيره مما يحتاج اليه ، وجعلت استخراج حركات الكواكب فيه من الجداول لوقت انتصاف النهار من اليوم الذي يحسب فيه بمدينة الرقة ، وبها كان الرصد والامتحان على تحذيق ذلك كله إن شاء الله تعالى وبالله التوفيق ه .

ه أما ما كان الوقوف عليه بالقياسات والأرصاد والمحن والاعتبارات ، فقد يمكن أن يستدرك فيه الزيادة والنقصان . فيا كان منه من قبل الوقوف على حقيقة الشيء بعينها والتقصير عن ذلك ، فإنه إذا قسم على المزمان الطويل قبل ذلك المذي يعرض فيه ، وإن كان محسوساً . وما قسم على زمان قصير كثر وإن كان قليلاً .

وأما ما وقع الخطأ فيه من قبل الآلة في قسمتها ونصبها وتقويمها ، فإنه إن امتحن بتلك الآلة بعينها وهي على الحالة الأولى كان الخطأ واحداً في الوقتين ، وإن كان الخطأ من قبل القسمة فقط قد يمكن أن يصح نصبها وتقريمها إن يغير ويبقى الخطأ بحاله من قبل القسمة . فإذا رصد بغيرها ظهر الاختلاف .

تىلىق

في هذا ، النص يناقش البتاني الخطأ الذي يقع فيه عالم الفلك ، فيراه خطأين 4 خطأ شخصي ، وآخر يرجع إلى الآلة .

فالخطأ الشخصي وهو ما يقع من العالم سواء أكان يقصد أو كان عن قلة دراية ، قيمكن معالجته بعدم الاعتماد على نتائج عالم واحد فإذا ما كان الرصد المطلوب يعتمد على رصدي عالمين بينهما فترة من الزمن ، فمن المستحسن أن نكون تلك الفترة أطول ما يمكن حتى إذا ما أخطأ أحدهما كانت قسمة الخطأ على عدد السنين أقل ما يمكن .

أما الخطأ الذي يرجع إلى الآلة كأن يكون بها خلل أو عيوب في طريقة تقسيم مقياسها ، فرأى البتاني أن هذا يمكن تداركبه بعدم الاكتفاء بآلة واحدة في الرصد . كما يجب دائما العمل على تطوير الآلة وزيادة دقتها .

## معجم الشعراء للمرزباني ( ٢٩٧ هـ)

المرزباني هو أبو عبد الله محمد بن عمران المززباني ، وهو خراساني الأصل بغدادي المولد .

ولد المرزباني ببغداد في سنة ٢٩٧ هـ ، وفيها أخد العلم عن كبار علماء عصره ومنهم : أبو بكر بن دريد وابن نفطويه وأبو بكر الانباري وغيرهم ، وهكذا نشأ المرزباني واسع المعرفة عالماً مدققا بالروايات والأخبار ، فيصفه ابن النديم في الفهرست ، وكان معاصراً له ـ بقوله إنه وكان صادق اللهجة ، واسع المعرفة بالروايات ، كثير السماع ؛ .

كما أثبت له ابن النديم عدداً من المؤلفات أغلبها حول الشعر والشعراء مما يدل على أن تركيز اهتمام الرجل كمان منصرفاً الى هذه الناحية . ومن هذه المؤلفات التى ذكرها ابن النديم نذكر :

١ - اخبار الشعراء المشهورين والمكثرين من المحدثين وانسابهم وازمانهم
 وأولهم بشار وآخرهم ابن المعتز .

٢ ـ اخبار ابن تمام

٢- الرياض في أخبار المتيمين من الشعراء الجساهليين والمخضرمين
 والإسلاميين والمحدثين .

٤ ـ كتاب الشعراء. ويصفه ابن النديم بأنه وكتاب جامع لفضائله ، وذكر

محاسنه وأوزانيه وعيوبه وأجناسه وضروبه وغناره ، وأدب قبائليه ومنشديه ، وبيان فحوله ومسروقه .

٥ ـ كتاب المراثي .

٦- الموثق في أخبار الشعراء الجاهليين والمخضرمين والاسلاميين على طبقاتهم .

٧ ـ الموشح في مآخذ العلماء على الشعراء .

٨ ـ معجم الشعراء .

ولم يصلنا من هذه المؤلفات غير المؤلفين الأخيرين نقط .

ولا شك أن هذا الاهتمام بالشعر والشعراء وأخبارهم على النحو الذي وأيناه متمثلاً في عناوين كتبه ، لا شك أن هذا الاهتمام كان الدافع الحقيقي الذي دفع المرزباني الى وضع معجمه عن الشعراء، خاصة بعد أن وأى مؤلف الأمدي المحاصر له « المؤتلف والمختلف ، الذي أرخ فيه للشعراء المتشابهة اسماؤهم وهم مختلفون .

وحينها تحدث ابن النديم عن معجم المرزباني قال (وكتاب المعجم له، ذكر فيه الشعراء على حروف المعجم. بدأ بمن أول اسمه الف الى حرف الياء. وفيه خسة آلاف اسم. وفيه من شعر كل واحد منهم أبيات فيه يسبرة من مشهور شعره. فيه ألف ورقة ).

غير ان الكتاب على هذه الصورة التي وصفها ابن النديم ليس هو الذي بأيدينا ، فقد فُقد جزء كبير منه ، ولم تصلنا إلا نسخة بدون مقدمة تبدأ بحرف العين ، فضلاً عن أن أبواب حروف الغين واللام والنون والواو مفقودة هي الأخرى .

فالنسخة التي بأيدينا من معجم الشعراء للمرزباني تسخة منقوصة إذن .

والمرزباني في ترتيبه للشعراء لا يكتفي بالسّرتيب الابجدي . ذلـك انه بلنزم إلى جانبه ترتيباً آخر براعي فيه الزمن .

فهو يذكر في كل حرف، الأسياء المتشابهة في العصر الجاهـلي أولا يليهم من عاشوا في العصر الاسلامي فالأموي ثم العباسي وهكذا .

وفي ترجمة المرزباني للشاعر يذكر اسمه ونسبه كاملاً وكنيته ، ثم أهم صفاته مستشهداً بشعر لمه ولغيره لتأكيد هذه الصفة ، وياتي بعد هذا ببعض المواقف الهامة في حياة الشاعر ويختم الترجمة ببعض أشمار الشاعر خاصة في هذه المواقف ، وينماذج من أجود ما انشد من شعر .

والملاحظ على كتاب معجم الشعراء للمرزباني أن المؤلف كان حويصا على تحديد عصر الشاعر أكثر من حرصه على اثبات تاريخ ميلاده ووفاته . ويذلك أغفل التواريخ لاغلب الشعراء الذين ترجم لحم ، وكان يكتفي في الاغلب بوبطه بشخصية تاريخية بارزة عاشت في عصره أو بمنامبة أو حادثة تاريخية شهيرة .

كذلك نلاحظ على الكتاب أن المؤلف في ترجته للشعراء كان يوتبهم وفقاً لاسمائهم الحقيقية غير المشهورة غافلًا اسباءهم المشهورة المعروفة الامر الذي يجعل الكشف في معجمه لا يخلو من صعوبة للباحث، خاصة وإنه لم يراع المدقة في الترتيب الابجدي بعد الحرف الأول ، مكتفيا بالترتيب وفق الحرف الأول ، وتجميع الاسهاء المتشابهة إلى بعضها .

وإذا كان كتاب معجم الشعراء للمرزباني يكشف لنا عن مدى معرفة المؤلف الواسعة بالشعر العربي خلال عصره ، فإنه يكشف لنا كذلك عن

حرص المؤلف على تحري الدقة في رواية الشعر ، وعلى التميينز بين الشمر وصحة نسبته إلى صاحبه .

ولهذا استطاع المرزباني أن يؤثر في العديد من المؤلفات الفهرسية التي ظهرت بعده وإن طورت منهجه الا انها بلا شك مدينة له في دقته العلمية ، وفي الاخذ عنه من علمه ومعرفته الكثير ، ونذكر من هذه المصنفات معجم الادباء لياقوت الحموي وعيون التواريخ وفوات الوفيات لابن شاكر الكتبي ووفيات الاعبان لابن خلكان وتاريخ دمشق لابن عساكر .

هذا فضلًا عمن أخذ عنه العلم والرواية من أمثال القاضي أبـو محمد الصيمري وأبو القاسم التنوخي ومحمد بن المظفر الدقاق وغيرهم .

وترجع اهمية الكتاب بالنسبة للباحث الحديث فيها يمكن أن يعثر عليه في الكتاب من تواجم لشعراء مغمورين لا نكاد نعرف عنهم الا ما ذكره المرزباني .

هذا وقد طبع الكتاب لأول مرة عام ١٩٣٥ بتحقيق المستشرف كرنكو مع كتاب الأمدي والمؤتلف والمختلف وفي مجلد واحد. ثم طبع طبعة منفصلة بتحقين عبد الستار أحمد فراج نشرة مكتبة الحلبي عام ١٩٦١.

#### مصادر ومراحع المستحدد المستحدد المستحدد

١ ـ ابن النديم : الفهرست

٢ .. د . عمر الدقاق : مصادر التراث العربي

٣ - المرزبان : معجم الشعراء

عناقوت الحموي : معجم الأدباء .



باب ذكر من اسمه القحف

( القحيف ) العنبري . ذكره أبو عبيدة وهمو بصري . يقمول في قتل مسعود ابن عمرو الازدي وهرب عبيد الله بن زياد عن البصرة :

فدى لقوم قتلوا مسعودا واستلبوا بلمعه الجديدا

واستلاموا ولبسوا الحديدا

وله: جاءت عمان دغرى لاصف بكر وجمع الاسد حين النفا

( القحيف ) العقيلي ، وهو ابن حمير بن سليم الندي بن عبد الله بن عوف بن حزن بن خفاجة واسمه معاوية بن عمرو بن عقيل . وهو شـاعر مَعْلَقَ كُوفِي لِحَقَ الدُولَـةُ العَبَامِيَّةُ . وله قصيدة قالمًا في الفتنة عند قتل الوليد بن يزيد أولها :

دم الحسيات أو صبير فيظيعُ

أدن أهل الحجاز هوى نزيع الاستيال لويستطيع كــان البين يــوم حــــرت منــه

وله يرثى يزيد بن الطثرية :

على صنديساها وعبل فتاحسا ومن ينزجي المطي عملي وجماهما

الا تبكى سراة بني قشير أبــا المكشـوح بعـــدك من بحـامي

وله من قصيدة ذكر فيها يوم الفلج:

ولولا الريح أسمع أهل حجر صياح البيض يقرعها النصال

وأغار فيه على قول مهلهل بن ربيعة

ولولا الربيح اسمع من بحجر صليل البيض تقرع بالذكور

[ص ٢٣١ ـ مكتبة القدس \_ ١٣٥٤ هـ ـ القاهرة]

**(Y)** باب ذكر من اسمه تتيبة

قتيبة بن مسلم بن عمرو بن الحصين بن ربيعة بن خالد بن أسيـد بن كعب ابن قضاعي بن هلال بن عمرو بن سلمان بن ثعلبة بن وائل بن معن بن مالك بن باهلة بن أعصر بن سعيد بن قيس بن عيلان بن مضر . تقلد خراسان من قبل الحجاج في أيام السوليد بن عبد الملك ، فلما مات الحجاج وتقلد سليمان بن عبد الملك الخلافة قلد يزيد بن المهلب خراسان فخلع قتيبة وكتب إلى سليمان :

رمسانسا سليمسان بسأمسر أظنسه سيحمله منى عسلى شسر مسركب رمسانيا بجيسار العسراق ومن ليه على كل حمى حسد نياب وغلب فأصبحت للعبد المزوق ضالعاً وكنان أتى قدماً على دين مصعب

وكان قتية ذا شرف في قومه وتقدم في بلده وكمان أديباً عبالاً . وأهمل البصرة يفخرون به وولده وهو القائل من أبيات:

أبي لي آباء كسرام وأول أقاموا على ماءالندى فتخوضوا بكل فتى في محضة الحي واضح يلوح كما لاح اليماني المفضض (قتيبة) الحمان : لقيه الأصمعي وأخذ عنه

[۲۲۲ ص]

## الفهرست لابن النديم (٣٢٠ ـ ٤٠٠ هـ )

هو أبو الفرج محمد بن اسحاق بن النديم مع اختلاف بـين من ترجم لـه الذين لم يـذكروا عنـه الشيء الكثير خـاصة فيـما يتصل بميــلاده ووفاتــه وثقافته وشيوخه .

وقد حاول الباحثون المحدثون عن طريق الدراسات والمقارنات أن يقدموا بعض التواريخ التقريبية ، وأرجح هذه الأراء أنه من مواليد أواخر المعقد الثاني من القرن الرابع وأن وفاته كانت في نهاية هذا القرن أو ما يقرب من ذلك .

ولا نعرف عن شيوخ ابن النديم بمن سمع منهم ونقل عنهم غير سا يذكره هو في كتابه ، فهو يذكر أنه سمع من أبي الخير الحسن بن سوار بن الخمار ومن أبي الفرج الأصفهاني وأبي سعيد وأبي الحسن محمد بن يوسف الناقط ، وأبي اسحاق السيرافي واسماعيل الصفار ويونس القسي .

كما يحتمل أن الموراقة كمانت صناعته ورثهما عن أبيه ، وأغلب من ترجم له اثبت له هذه الصفة .

هذا وقد اتهم ابن النديم بالتشيع ثم بالاعتزال ثم بالرافضية ، وربحا كان هذا همو السبب فيها رأيناه من اهمال المترجمين له وتحاملهم عليه فلا نكاد نعثر عند من نرجم له على عبارة انصاف باستثناء قول ياقوت في معجمه عن كتاب الفهرست « الذي جدد فيه واستوعب استيعاباً يدل على اطلاعه على فنون من العلم وتحققه لجميع الكتب » .

ويبدو أن ابن النديم لم يؤلف كتبا أخرى غير الفهرست بـاستثنـاء كتاب آخر ذكره ياقوت والصفدي هو « التشبيهات » . ود الد الديم الك و و و و و و المرب وكلها في أصاف العلوم وأحدار مصنفيها وطبقات مؤلفيها وأسامهم وتاريح مواليدهم وملغ أعمارهم وأوقات وفاتهم وأماكن بلدانهم وماقبهم ومثالبهم مند ابتداء كل علم اخترع الى عصرنا هذا ، وهو سنة سبع وسبعين وثلاثمائة للهجرة ، والكتاب بهذا يعد الأول من بوعه ومن هما ستطيع ان ندرك إلى أي حد كلف الكتاب الرجل ، من الجمع والنظر والتقليب والاحاطة . فلا شك ان المهمة التي كلف بها ابن النديم نفسه كانت مهمة شاقة ، فقد كان الرجل بتصدى لوضع فهرس يضم العلوم المختلفة وعلياء كل علم ومؤلفات كل عالم ، مع التعريف بهذه المؤلفات . حقيقة سبق الفاراي والخوارزمي ابن النديم ، الا ان مؤلفيها اقتصرا على الاحصاء دون الاهتمام بالتعريفات ، كما انها اقتصرا على المؤلفات فقط . والكتابان هما و احصاء العلوم ، للفاراي عمد بن طرخان (ت ٣٣٩ هـ) وو مفاتيح العلوم ، للخوارزمي عمد بن أحمد (ت ٣٨٧ هـ) ورجما استفاد ابن النديم من المؤلفين في الانجاه الى هذه التأليفات التي تهتم بالفهرسة والفهارس .

وبعد أن أرضح ابن النديم في مقدمة كتابه الغرض من تـأليفه لهـذا الكتاب وبجال 'متمامه ومنهجه في المعالجة ، قسم كتابه الى عشر مقالات ، وقسم كل مقالة إل فنون اختلفت في العدد بين كل مقالة

قسم ابن النديم المقالة الاولى ثلاثة فنون تناول في الفن الأول وصف لغات الأمم من العرب والعجم ونعوت أقلامها وأنواع خطوطها وأشكال كتاباتها وتناول في الفن الشاني اسهاء كتب الشرائع المنزلة على مذاهب المسلمين ومذهب أهلها ثم جعل الفن الشالث في نعت الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا مى خلفه وأسهاء الكتب المصفة في علومه واخبار القراء وأسهاء رواتهم

أما المقالة الثانية وهي الخاصة بالنحويين واللغويين فتحدث فيها من خلال تقسيمها إلى ثلاثة فنون كذلك ، درس في الفن الاول ابتداء النحو وأخبار النحويين البصريين واسماء كتبهم ، وفي الفن الثاني أخبار النحويين الكوفيين وأسماء كتبهم وفي الفن الثالث النحويين اللين خلطوا المذهبين وأسماء كتبهم .

وتناولت المقالمة الثالثة الاخبار والأداب والسير والانساب وذلك من خلال ثلاثة فنون أيضا ، تناول في الفن الأول اخبار الإخباريين والرواة والنسابين وأصحاب السير والاحداث وأسهاء كتبهم ، وفي الفن الشاني أخبار الملوك والكتاب والمترسلين وعمال الخراج وأصحاب الدواوين واسهاء كتبهم، وفي الفن الثالث تناول ابن النديم أخبار الندماء والجلساء والمغنيين والمضحكين وأسهاء كتبهم .

أما المقالة الرابعة في كتاب الفهرست نقد جعلها ابن النديم في الشعر والشعراء ، وقسمها الى فنين ، الفن الأول : في طبقات الشعراء الجاهليين والاسلاميين عمن لحق الجاهلية وصناع دواونهم وأسياء رواتهم ، والفن الثاني في طبقات الشعراء الاسلاميين وشعراء المحدثين الى عصره .

وتأتي المقالة الخامسة في الكلام والمتكلمين على خمسة فنون تناول فيها ابتداء أمر الكلام والمتكلمين من المعتزلة والمرجئة وأسهاء كتبهم وأخبار متكلمي الشيعة والامامية والزيدية وغيرهم من الغلاة والاسماعيلية وأسهاء كتبهم ، وأخبار متكلمي كتبهم ، وأخبار متكلمي الحوارج وأصنافهم وأسهاء كتبهم وأخبار السياح والزهاد والعباد والمتصوفة والمتكلمين على الوساوس والخطرات واسهاء كتبهم .

وجعل ابن النديم المقالة السادسة في الفقه والفقهاء والمحدثين وذلك من خلال ثمانية فنون، تناول في الفن الاول أخبار مالك وأصحابه وأسهاء كتبهم ، وفي الفن الثاني أخبار أبي حنيفة النعمان وأصحابه وأسهاء كتبهم ،

وفي الفن الثالث اخبار الشافعي وأصحابه وأسياء كتبهم وفي الفن البرابع أخبار داود وأصحابه وأسياء كتبهم وفي النس الخيامس أحبار فقهاء الشيعة وأسياء كتبهم وفي الفن السادس أخبار فقهاء أصحاب الحديث والمحدثين وأسياء كتبهم وفي السابع أخبار أبي جعفر الطبري وأصحابه وأسياء كتبهم وفي الثامن أخبار فقهاء الشراة وأسياء كتبهم .

وتناول في المقالة السابعة الفلسفة والعلوم القديمة في ثلاثة فنون تحدث فيها عن أخبار الفلاسفة الطبيعيين والمنطقيين وأسياء كتبهم وأخبار أصحاب التعاليم والمهندسين والارثماطيقيين والموسيقيين والحساب والمنجمين وصناع الآلات وأصحاب الحيل والحركات وأسياء كتبهم وعن ابتداء الطب وأخبار المتطبين من القدماء والمحدثين وأسياء كتبهم ونقولها وتفاسيها.

أما المقالة الشامنة وهي في الأسمار والخرافات والعزائم والسحر والشعوذة نقد جعلها على ثلاثة فنون ، تحدث في الفن الأول عن أخبار المسامرين والمخرفين والمصورين وأسناء الكتب المصنفة في الاسمار والخرافات ، وفي الفن الشاني تناول أخبار المفرمين والمشعوذين والسحرة واسباء كتبهم وتحدث في الفن الشالث عن كتب مصنفة في معان شتى لا يعرف مصنفوها .

ثم جعل المقالة التاسعة في المذاهب والاعتقادات في فنين ، الفن الأول في وصف مذهب النجرانية الكلدانية ( الصابئة ) وأسماء كتبهم والفن الثاني في المذاهب الفريدة الطريفة كمذاهب الهند والصير وغيرهم .

أما المقالة العاشـرة فخصها بـأخبار الكبمـائيين والفـلاسفة القـدماء والمحدثين وأسـماء كتبهم .

ولا شك أن تصنيف على هذا النحو ، لا بد وأن يكس وراءه سعة

اطلاع وجهد دائب وثقافة واسعة وفوق هذا كله قدرة على الاستقصاء والجمع والتبويب والتصنيف.

ولاهمية الكتاب على هذا النحو كان مصدراً لكتب التراجم والسير التي جاءت بعده ، بل اعتمدت عليها مؤلفات كثيرة أخرى في موضوعات المعرفة المختلفة .

ولم يقف أهمية الكتاب عند القدماء فحسب ، فلا يسزال الباحشون الى الآن يعتمدون عليه اعتماداً كبيراً كمصدر للتراجم .

وقد طبع الكتاب أكثر من طبعة. طبعه أول مرة جماعة من المستشرقين هم ، فلوجل وميلر وروديجز في ليبسك عام ١٨٧٣ م . ثم طبع في مصر طبعة ثانية .

## مصادر ومراجع \_ \_ \_

ابن حجر : لسان الميزان ، ص ٥

ابن النديم: الفهرست ـ ط. المطبعة التجارية ـ القاهرة

الصفدي ، خليل بن أيبك : الوافي بالوفيات ، جـ ٢

ياقوت الحموي : معجم الأدباء ، حـ ١٨



### الكتب المؤلفة في غريب القرآن

كتاب غريب القرآن لأبي عبيدة - كتاب غريب القرآن لمؤرج السدوسى - كتاب غريب القرآن لابي عبد السدوسى - كتاب غريب القرآن لابن قتية - كتاب غريب القرآن لابي عبد الرحمن اليزيدي - كتاب غريب القرآن لأبي جعفر رستم الطبري - كتاب غريب القرآن لأبي عبيد القاسم - كتاب غريب القرآن لأبي عبيد القاسم - كتاب غريب القرآن لمحمد ابن عزيز السجستاني - كتاب غريب المساحف لأبي بكر بن الدوراق - كتاب غريب القسرآن لأبي الحسن العروضي - كتاب غريب القرآن لمحمد بن دينار االأحول - كتاب غريب القرآن لأبي زيد البلخي و كتاب إعراب ثلاثية سورة من القرآن لابن خالويه - كتاب المصاحف لأبي بكر الوراق » .

[ص ٥٨ - ٥٩ ، ط . المكتبة التجارية - القاهرة]

## تسمية من أخذ النحو عن أبي الأسود اللؤلي

أخذ عن أبي الاسود جماعة منهم بجبى بن يعمر وعنبسة بن معدان وهو عنبسة الفيل ، وميمون بن الاقرن ، وقال بعض العلماء إن نصر بن عاصم اخذ عن أبي الأسود . فأما يجبى بن يعمر فهو رجل من عدوان بن قيس بن غيلان ابن مضر ، وكان عدده في بني ليث بن كنانة ، وكان مأمونا عالماً قد روى عنه الحديث ، ولقى ابن عباس وابن عمر وغيرهما وروى عنه قنادة وغيره .

وأما عنبسة بن معدان الفهري فىرجل من أهمل ميسان قدم البصرة وأقام بها وإنما سمي بالفيل لأن معدان ابناه مقبل بنفقة فيل زيباد مسمى به .

وكان بعد عنبسة عبد الله بن أبي اسحق الحضرمي مولى لحضرموت وهجاه الفرزدق فقال :

فلوكان عبد الله مولى هجوته ولكن عبد الله مولى مواليا

وممن برع في أيامه عيسى بن عمر الثقفي . حدثني أبو سعيد رحمه الله ، قال حدثنا أبو مزاحم قال حدثنا أبو عشمان المازني ، قال حدثنا الأصمعي عن عيسى بن عمر ، قال كنا نمشي مع الحسر ويسا عبد الله بن أبي أسحق ، قال فقال الحسن جاذبوا هذه النفوس فإنها طلعة . فأخرج عبد الله بن أبي اسحق الواحه فكتبها وقال استفدنا منك يا أبا سعيد طلعة وأبو عمر ابن العلاء » .

[71]

#### الأمدي

واسمه الحسن بن بشر بن يحيى ويكنى أبا القاسم من أهل البصرة قربب العهد وأحسبه حيا . ملبح التصنيف جيد التاليف متعاطي مذهب الجاحظ فيها يعمله من الكتب .

#### وله من الكتب :

كتساب المختلف والمؤتلف في أسساء الشعسراء ـ كتاب معساني شعر البحتري ـ كتاب نثر المنظوم ـ كتاب الموازنة بين أبي تمام والبحتري ـ كتاب الرد على علي بن عمار فيها خطأ فيه أبا تمام ـ كتاب في أن النساعرين لا يتفق خواطرهما ـ كتاب في اصلاح ما في معيار الشعر لابن طباطبا ـ كتاب في نشر ما بين الخاص والمنزل من معاني الشعر ـ كتاب في تفضيل شعر امريء القيس على الجاهليين ـ كتاب في شدة حاجة الانسان الى ان يعرف قدر نفسه .

## نهذيب الاخلاق وتطهير الأعراق لمسكويه (٣٣٠- ٤٢١ هـ)

مسكويه هو أحمد بن محمد بن يعقوب ، ولد بالـري في أيام دولـة بني بويه عام ٣٢٠ هـ ولقب بالخازن لعمله خازنا لمكتبة ابن العميـد وزير ركن الدولة صاحب بلاد الري والجبل .

تفوق ابن العميد في علوم الهندسة والمنطق والفلسفة والالهيات والطبيعة والادب حتى قربه بهاء الدولة بن بويه واتخذه ناصحا لمه حوالي سنة ٢٨٠ هجرية .

ولمسكويه العديد من المؤلفات ، منها ما طبع ومنهـا ما زال غـطوطاً ، ومنها ما ذكرته كتب التراجم ولم يصلنا .

ومن كتبه التي طبعت كتاب تهذيب الأخلاق، وكتاب السعادة، وكتاب الفوز الصغير، وكتاب تجارب الأمم، وكتاب جاويدان خرد او الحكمة الخالدة.

ومن كتبه المخطوطة رسائله في اللذات والألم وفي السطبيعة وفي جــوهر النفس ، ومقال في النفس والعقل ، والتميينز بين الــدهر والــزمان وطهــارة النفس ، وغيرها .

أما ختاب تهذيب الاخلاق نقد طبع عدة طبعات في مصر أولها طبعة المعتبية ، ثم أعيد طبعه في سنسوات ١٣١٧ ـ ١٣٢٣ و١٣٢٦ هجرية ، وطبع ببيروت سنة ١٩٦١ . والكتاب دراسة علمية بقدر ما وصل اليه العلم آنذاك في تقويم الأخلاق والسلوك أو كها يقول مسكويه في مقدمته لكتابه « غرضنا في هذا الكتاب أن نحصل لأنفسنا خلقا ، تصدر به عنا الافعال كلها جميلة ، وتكون مع ذلك سهلة علينا لا كلفة فيها ولا مشقة ، ويكون ذلك بصناعة وعلى ترتيب تعليمي » .

فالدراسة هنا دراسة تتناول بعض أغماط العلاقمات الاجتماعية ، وخاصة الأمراض الاخلاقية التي انتشرت في عصره ، والتي أوجدتها طبيعة الحياة آنذاك وظروفها ، فتعرض للغرور والخيلاء والكراهية والغيرة والحقد ، كما يتناول قواعد علاقمات الأفراد بعضهم ببعض فيمايسمى الآن بقواعد اللياقة .

ولا شك أن مسكويه قد تأثر في كتابه هذا بكثير من المترجمات لكتب الاخلاق وطبيعة الانسان ، وخاصة تلك التي ترجمت عن اليونانية والفارسية والهندية . فقد كان أمامه قبل تأليفه كتابه ، كتاب الأخلاق لجالينوس وكتباب ابقراط في طبيعة الانسان ، إلى جبانب كتب الاخلاق والحكمة التي ترجمت عن الفارسية ، والتي كتبت قبل مسكويه .

وقد قسم مسكويه كتابه إلى سبعة أبواب أو سبع مقالات ثناول قيها النفس ومراتب القوى وشرفها والفرق بين الخير والسعادة وأقسام الخير وظهور السعادة في الأفعال الناشئة عن الفضائل والاتحاد وحاجة الناس بعضهم لبعض وعلاج أمراض النفس ثم رد الصحة على النفس ومعالجة أمراضها.

وقد رأى مسكويه أن النفس ليست حالة من أحوال الجسم ، وإنما شيء آخر يختلف من الجسم في جوهره ، وهي لهذا لا تأخذ علمها من الحواس ولكن تأخذه من ذاتها أي من العقل .

ثم قسم النفس إلى ثلاثة أقسام ، القوة الناطقة وتسمى الملكية وآلتها الدماغ ، وتقابلها الحكمة ، والقوة الغضبية وتسمى السبعية وآلتها القلب ونضياتها الشجاعة ثم القوة الشهوية وهي التي تسمى بالبهيمية وآلتها التي تسعملها من البدن الكبد وفضيلتها السخاء .

ورأى مسكويه أن هذه القضائل اذا اعتدلت في نسبة بعضها إلى بعض نتجت عنها فضيلة رابعة وهي فضيلة العدل .

أما أضداد هذه الحكم فهي الجهل والجبن والشدة والجور.

والفضائل عند مسكويه أوساط بين اطراف متباعدة وهي الرذائل ، فكل فضيلة وسط بين رذيلتين فالحكمة مثلاً وسط بين السفه والبله ، والذكاء وسط بين الخبث والبلادة وهكذا .

ثم رأى مسكويه أن الفضائل يختص بها الانسان دون الحيوان ، وهو لا يستطيع تحقيق هذه الفضائل وحده فهو لكي بكمل ذاته في حاجة الى معاونة غيره ، فالانسان بالناس وهم به ، وهم جميعاً بحقفون تحصيل الفضائل الانسانية ، ولهذا ينفي مسكويه أن تكون هناك فضائل في الزهد وترك مخالطة الناس فمشل هؤلاء الناس للديه و لا يحصل لهم شيء من الفضائل الانسانية و بل تصبح قواهم وملكاتهم باطلة .

وبهذا استطاع مسكويه أن يكتشف أن الفضائل ليست مسوى فعل ايجابي يظهر من خلال المشاركة الاجتماعية والايجابية في الحياة .

فالذي يؤدي إلى الفضائل هـو الخلق الانساني الـذي لا يتـوافـر الا بالمثاركة والاجتماع .

وحينا تصدى مسكوبه لدراسة الخلق ، رأى أنه حال للنفس يستدعيها السلوك الانساني من غير فكر ولا روية ، وتنقسم هذه الحال قسمين ، فمنها ه ما يكون طبيعيا من أصل المزاج كالانسان الذي يحركه أدني شيء نحو غضد ، فيهيج من أقبل سبب . . . ومنها ما يكون مستفاداً بالعادة والتدريب . وفي هذا الصدد يعرض مسكوبه لأراء الرواقيين وجالينوس وأرسطو وغيرهم والعلماء .

ولكنه لا يلبث أن يقرر أن الخلق غير طبيعي ، فيمكن تغييره بالمواعظ والتدريب ، فالاطفال ينشأون بحسب الأسلوب الذي ربوا عليه في المجتمع ، وأن لم يغفل تفاوت الافراد في قبول الاخلاق الفاضلة فمنهم والمتنع والسهل السلس والفظ العسر ، والخير والشرير ،

السخ ، . ولكن هذا لا يمتم من أن نقوم د تتحبويد أفعال الانسان بما هو إنسان ، وهذه هي صناعة الاخلاق

ولصاعة الأخلاق عند مسكويه مباديء وأسس: منها أن الغرض من علم الاخلاق الوصول بالأنسان الى الكمال ، وكمال الانسان تفكير وعمل ، فيشتمل إذن على جانب سظري وجانب تطبيقي عملي وهذا الجانب الأخير هو مهمة علم الأخلاق بحيث ينتهي عام الأخلاق الى و الندبير المدني الذي يرتب الأفعال والقوى بين الناس حتى يسعدوا سعادة مشتركة .

ومن مباديء صناعة الأخلاق كذلك البحث عن اللذات العقلية التي يتميز بها الانسان عن غيره من الكائنات ، ومنها كذلك ضرورة العمل على تنشئة الطفل وفق برئامج معد ومتناسب مع توالي ظهور كوى النفس في الطفل .

ثم يعرض مسكويه بعد ذلك للسعادة والخير، فيرى أن الحنيز طبيعة تقصد لذاتها برنجما السعادة فخير خاص بفرد ما وهذه لا تتم الا بتحصيل السعادة الروحية والسعادة البدنية معاً ...

وتحدث السعادة عند مسكويه لمن يقوم بممارسة الفضائل من العمدالة والشجاعة والعفة ، شرط أن تكون هذه الفضائل مستهدنة بنية خالصة . عنه

ويرى مسكويه أن الاجتماع ضروري بين الناس لأنهم بكملون معضه معضا ، ولذلك قامت المحمة بينهم ، التي هي أساس الحياة الاحتماعة .

ويختم مسكويه كتابه بمقالتين في تشخيص بعض الامراض إلنفسية والاجتماعية وطرق الوقاية والعلاج منها . فالمقالنان من ثم نوع من التربية المفسية يوجه فيها مسكويه النظر إلى ضرورة المحافظة على الصحة النفسية ووسائل هذا . فيرى أنه دمما يؤخذ به من مجفظ صحة نقسة أنه يلتزم

وظيفة من الجزء النظري والعملي لا يجوز له الاخلال به البتة ، لتجري النفس مجرى الرياضة التي تلزم في حفظ صحة البدن ، وأطباء النفوس أشد تعظيماً لها في حفظ صحة النفس ، وذلك أن النفس متى تعطلت عن النظر وعدمت الفكر والغوص على المعاني تبلدت وتبلهت وانقطعت عنها مادة كل خير . وإذا الفت الكمل وتبرمت بالروية واختارت العطلة ، قرب هلاكها لأن في عطلتها هذه انسلاخاً من صورتها الأصلية ورجوعاً منها الى رتبة البهائم » .

ويرى مسكويه أن على الانسان أن يجاهد ننه الشهوية والغضبية دوماً ، وهذا هو الجانب الوقائي .

أما الرذائل التي تنتج عن عدم المجاهدة وهي النهور والجبن ، والشره والخمول ، والسفه والبله ، والجور والمهانة ، فعلى الانسان أن يجاهد نفسه حتى يستطيع أن يحقق الشفاء من هذه الأمراض .

ويهذا يعد كتاب تهذيب الاخلاق لمسكنويه ومنطا بين الابحاث الفلسفية وبين دراسة ظواهر السلوك في المجتمعات وفي الافراد دراسة نفسية ، وبين دراسة العلاقات الاجتماعية .

#### مصادر ومراجع: \_\_\_\_\_

الثعالبي : تتمة اليتيمة ، الجزء الأول

د . حسن سعفان : تهذیب الاخلاق وتطهیر الاعراق لمسكویه
 مقال بمجلة تراث الانسانیة \_ المجلد الثالث ، ص : 88

- مسكويه : تهذيب الاخلاق وتطهير الاعراق .

ـ ياقوت الحموي : معجم الأدباء ـ الجزء الخامس .



و قال أحمد بن محمد بن مسكويه: غرضنا من هذا الكتاب أن نحصل لانفسنا خلقا تصدر به عنا الأفعال كلها جيلة ، وتكون مع ذلك سهلة علينا لا كلفة فيها ولا مشقة ، ويكون ذلك بصناعة ، وعلى ترتيب تعليمي .

والطربق في ذلك أن نعرف أولاً نفوسنا ما هي وأي شيء هي ، ولأي شيء أوجدت فينا . أعني كمالها وغايتها وما قواها وملكاتها التي إذا استعملناها على ما ينبغي بلغنا بها هذه الرتبة العلية ، وما الأشياء العائقة لنا عنها ، وما الذي يزكيها فتفلح وما الذي يدسيها فتخيب . فإن الله عز من قائل يقول : ﴿ ونفس وما سواها فالحمها فجورها وتقواها ، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها ﴾ .

ولما كان لكل صناعة مبادى عليها تبتني وبها تحصل ، وكانت تلك المباديء مأخوذة من صناعة أخرى . وليس في شيء من هده الصناعيات أن تبين مباديء أنفسنا كان لنا عذر واضح في ذكر مباديء هذه الصناعة على طريق الاجال والاشارة بالقول الوجيز » .

[ ص ٢ - ٢، ط . مطبعة الترقي ـ القاهرة ١٣١٧ هـ ]

الأجناس الاربعة التي تحتوي على جمل الفضائل:

اسا الحكمة فهي فضيلة النفس النساطقة الممسزة وهي أن تعلم اللوجودات كلها من حيث هي موجودة ، وإن شئت فقل أن تعلم الأمور الانسانية ، ويثمر علمها بذلك أن تعرف المعتولات أبها يجب أن يفعل وأيها يجب أن يفعل وأيها يجب أن يفعل وأيها يجب أن يغفل .

و وأما العفة فهي فضيلة الحس الشهبواني وظهبور همذه الفضيلة في الانسان يكون بأن يصرف شهواته بحسب الرأي . أعني أن يوافق التمبيز الصحيح حتى لا ينقاد لها ، ويصبر بذلك حراً غير متعبد لشيء من شهواته .

وأما الشجاعة فهي فضيلة النفس الغضبية وتظهر في الانسان بحسب انقيادها للنفس الناطقة المميزة واستغمال ما يوجبه الرأي في الأمور الهائلة أعني أن لأ يخاف من الأمور المفزعة إذا كان فعلها جميلًا والصبر عليها محموداً.

فأما العدالة فهي فضيلة للنفس تحدث لها من اجتماع هذه الفضائل الشلاث التي عددناها وذلك عند مسالمة هذه القبوى بعضها للبعض واستسلامها للقوة المميزة حتى لا تتغالب ولا تتحرك لنحو مطلوباتها على سوم طبائعها . ويحدث للانسان نها سمة يختار بها أبداً الانصاف من نفسه أولاً ثم الانصاف والانتصاف من غيره وله » .

[10 00]

#### دواء النفوس

و ولما كانت النفس قوة الهية غير جسمائية ، وكانت مع ذلك مستعملة لمزاج خاص ومربوطة به رباطاً طبيعياً الهيا ، لا يفارق أحدهما صاحبه الا بمشيئة الخالق عز وجل ، وجب أن نعلم أن أحدهما متعلق بصاحبه متغير بتغيره فيصح بصحته ويمرض بمرضه . ونحن نرى ذلك مشاهدة وعيانا بما يظهر لنا من أقعالها .

وذلك أنا كها نرى المريض من جهة بدنه لا سيما إن كان سبب مرضه أحد الجزئين الشريفين أعني الدماغ والقلب ، يتغير عقله ويمرض حتى ينكر ذهنه وفكره وتخيله وسائر قموى نفسه الشريفة ، ويحس همو من نفسه بذلك .

كذلك أيضا نرى المريض من جهة نفسه إما بالغضب وإما بالحزن وإما بالعشق وإما بالشهوات الهائجة به تتغير صورة بدنه حتى يضطرب ويرتعد ويصفر ويحمر ويسزل ويسمن ويلحقها ضروب التغير المشاهدة بالحس . فيجب لذلك أن نتفقد مبدأ الأمراض إذا كان من نفوسنا . فإن كان مبدؤ ها من ذاتها كالفكر في الأشباء الرديئة واجالة الرأي فيها ، وكاستشعار الخوف والخوف من الأمور العارضة والمترقبة والشهوات الهائجة قصدنا علاجها بما يخصها . وإن كان مبدؤ ها من المزاج ومن الحواس كالخور الذي مبدأه ضعف حرارة القلب مع الكسل والرفاهية وكالعشق الدي مبدأه النظر مع الفراغ والبطالة قصدنا أيضا علاجه بما يخص هذه » .

[120 - 128 - 020]

#### معرفة المرء عيوب نفسه

و ويجب على حافظ الصحة على نفسه أن يطلب عيسوب نفسه باستفصاء شديد ولا يقنع بما قاله جالينوس في ذلك فإنه ذكر في كتابه المعروف بنعرف المرء عيوب نفسه ۽ إنه لما كان كل إنسان يجب نفسه خفيت عليه معايبه ولم يرها وإن كانت ظاهرة ۽ . وأشار في كتابه هذا بان يختار من يجب ان يبرأ من العيوب صديقاً كاملاً فاضلاً فيخبره بعد طول المؤانسة أنه إنما يعرف صدق مودته إذا أصدقه من عبوبه حتى يتجنبها وياخذ عهده على ذلك ولا يرضى منه إذا قال له لا اعرف لك عيبا بل ينكر عليه ويعلمه أنه قد اتهمه بالخيانة ، ويعاود مسئلته والالحاح عليه . فإذا لم يخبره بشيء من عيوبه زاد في العتب الصريح والالحاح قليلاً ، فإذا أخبره ببعض ما يعثر عليه منه فلا ينظهر له في وجهه أو كلامه نكرة ولا انقباضا ، بل يبسط له وجهه ويظهر السرور بما أخرجه إليه ونبه عليه ، انقباضا ، بل يبسط له وجهه ويظهر السرور بما أخرجه إليه ونبه عليه ، ويشكره على الأيام وفي أوقات المؤانس" ليتطرق له إلى اهداء مثله إلبه ثم يعالج ذلك المعيب بما ينزيل أثره ويمحو ظله . ليعلم ذلك المهدى البك عيبك أنك من وراء نفسك وفي طريق علاج مرضك فلا ينقض عن معاودتك وتصبحتك ه .

[00 -100]

# فقه اللغة للثعالبي ( ٣٥٠ ـ ٢٩ هـ)

الثمالبي هو عبد الملك بن محمد بن اسماعيل ، أبـو منصور الثعـالبي النيسابوري . ولقب بالثعالبي نسبة الى مهنته حيث كـان في أول أمره فـراءً يخيط جلود الثمالب في مدينته نيسابور .

ولد أبو منصور الثعالبي سنة خمسين وثلاث مئة بمدينة نيسابور ، وفي نيسابور ذاع صيته في علوم اللغة والأدب فكان صديقاً لكثير من أعلام الأدب في عصره ومنهم بديع الزمان الهمزاني والباخرزي ، كما اتصل بالأمير أبي الفضل الميكالي ، وأفاد من مكتبته ومحتوياتها ، واتصل كذلك بالأمير أبي نصر سهل بن المرزبان الذي كان عالماً فاضلاً وأديبا شاعراً .

وقد شهد له معاصروه ومن ترجم له بالعلم والتأدب ، فقال عنه الحصري في كتابه زهر الآداب « وهو فريد دهره ، وقريع عصره ، ونسيج وحده ، وله مصنفات في العلم والأدب تشهد له بأعلى الرتب .

وللثعالبي العديد من المؤلفات أغلبها في الأدب والأخبار عددها الصفدي في الوافي بالوفيات ونذكر من هذه الكتب مما نشر:

- ـ كتاب أحسن ما سمعت ، ويسمى الـلألالي، والدرر ، وطبع بمصر ١٣٧٤ هـ
  - ـ كتاب اعجازالقرآن . وطبع بمصر سنة ١٨٩٧ م
  - ـ كتاب بُرد الأكباد في الاعداد.وطبع بالاستانة سنة ١٣٢٥ هـ
    - كتاب سحر البلاغة وسر البراعة
    - ـ كتاب سر الأدب في مجاري كلام العرب

- كتاب الطرائف واللطائف
  - كتاب لطائف المارف
- ـ كتاب ما جرى بين المتنبي وسيف الدولة
  - كتاب البهج
  - كتاب مرآة الروآت
    - كتاب المنتحل.
  - ـ نثر النظم وحل العقد
    - النهاية في الكتابة
      - يتيمة الدهر .
    - كتاب ثمار القلوب
  - كتاب خاص الخاص.
    - كتاب فقه اللغة

وكتاب فنه اللغة للثعالبي ، واسمه كاملًا ، فقه اللغة وأسرار العربية ، فصرل أراد بها الثعالبي أن يهم الاستخدام الدقيق للألفاظ . فالكتاب عبارة عن معجم الألفاظ جمعها في ترتيب خاص وفقاً لاشتراكها في باب واحد على نحوما قسم كتابه .

ويقسم الثعالبي كتابه قسمين : القسم الاول وأطلق عليه فقه اللغة ، والقسم الثاني وأطلق عليه أسرار العربية .

والواضح أن مفهوم نقه اللغة كدراسة تهتم بالفحص العلمي للغة أو حتى بمجرد القحص ، ودرس قواعد الصرف والنحو والحياة العقلية للغة ، لم يكن هو ما استخدمه الثعالبي . إن كنال الصاحبي ، أبو الحسين أحمد بن فارس (ب ٣٩٥) وهمو سابق على الثعالبي كان أكثر توفيقا في استخدامه لفقه اللغة بمفهوم اقرب الى التوفيق . وذلك في كتابه و فقه اللغة وسنن العرب في كلامها، وربجا كان مرجع هذا إلى أن الصاحبي كنان أكثر ثقنافة في علوم اللغة من الثعالبي الذي كانت تغلب عليه الثقافة الأدبية الجامعة على طريقة المنادمة

ومنذ المقدمة ترى هدف الثعالبي من كتابه ، والسبب في اختياره لهذا الاسم .

فالكتاب مهدى إلى و الأمير السيد الأوحد ، أبي الفضل عبيد الله بن أحمد الميكالي ، وقد ألفه تلبية لرغبة الأمير في مؤلف بجمع و نكت من أقاويل أثمة الأدب في أسرار اللغة وجوامعها ، ولطائفها وخصائصها ، مستعينا بثقافته وبالمؤلفات السابقة .

ويذكر الثعالبي العديد من الأسهاء بمن أخذ عنهم كالحليل والاصمعي وابي عمرو الشيباني والكسائي والفراء وأبي زيد وأبي عبيدة وغيرهم كثير.

وانتهى بكتابه وقد بلغ ثلاثين باباً قسمها لما يزيد عن ستّ مشة فصل ، هي محتويات الجزء الأول من كتابه المسمى بفقه اللغة .

وتناول الثعالبي في هذا القسم اختلاف اسهاء الاثشاء واوصافها باختلاف احوالها والألفاظ المستخدمة في أوائل الأشياء وأواخرها ، وصفات الاشياء وكبارها وعظامها وضخامها ، وأحوالها من طول وقصر ويبس ولين ورطوبة وشدة وكثرة وقلة . وفي سائر الأوصاف والأحوال المتضادة وفي المليء والامتلاء والخلاء وفي ضروب الألوان والأثار وفي أسنان الناس والدواب وفي الأصول والأعضاء والمرءوس والأطراف وأوصافها وفي الأمراض والأدواء وضروب الحيوانت وأوصافها ، وفي الأحوال والافعال الحيوانية ، والحركات والأشكال والهيئات وضروب الضرب والرمي وفي الأصوات وفي اللباس وما يتصل به والأطعمة والأشربة وما يناسبها

والأمطار والمياه وأماكنها وفي الأرض والسرمال واجسال والاماكن والمواضع والحجارة وفي النبت والزرع والنخل وما يجري مجرى الموازنة بسين المربية والفارسية وغيرها .

أما القسم الثاني وهو ما أسماه أسرار العربية في مجاري كلام العـرب وسنتها في كلامها فهو مجموعة فصول في خصائص اللغة العربية تناول فيهـا بعض الموضوعات النحوية والصرفية والبلاغة .

والواضح أن الثعالبي الأديب بما لديه من ثقافة أدبية وحس باللغة ، أراد بكتابه هذا أن يضع أسام الأمير الدلالات، الدقيقة للألفاظ وطرائق العرب في التعبير. ويبدو أن الثعالبي كنان متأثراً في تأليفه لكتابه موان لم يذكر من بكتاب ابن فارس الذي سقت الاشارة اليه ، وقد لاحظ أكثر من باحث هذا ، فيذكر الد ور محمد أبو الفرج في كتابه مقدمة لدراسة فقه اللغة الكثير من أوجه المشابهة والمماثلة بين فصول القسم الثاني من كتاب ابن فارس

هذا وقد طبع الكتاب أكثر من مرة ، منها طبعة المطبعة الأدبية بسوق الخضار القديم بمصر ١٣٥٧ هـ ، وطبعة مطبعة الحلبي بمصر سنة ١٣٥٧ هـ ( ١٩٣٨ م ) بتحقيق مصطفى السقا وابراهيم الابياري وعبد الحفيظ شلبى .

## مصادر ومراجع: \_\_\_\_\_\_

- ابن الانباري : نزهة الالبا في طبقات الأدبا
  - ابن خلكان : وفيات الاعيان ، حـ ٣
- الثعالبي : فقه اللغة ـ ط . مصطفى الحلبي ١٣٥٧
  - دائرة المعارف الاسلامية : مادة الثعالبي .
- د . محمد أحمد أبو الفرج : مقدمة لدراسة فقه اللغة

# نماذج من كناب نقد اللغة للثعابي في الاشياء التي الأشياء التي تخلف اسماؤها واوصافها إختلاف احوالها (١)

فصل ( فيما روى منها عن الأثمة وعن أبي عبيدة )

لا يُقال : كأس ، الا إذا كان فيها شَرَابٌ وإلَّا فهي زُجاجَة .

ولا يُقال : ماثدَةً : إلَّا إذا كان عليه طَعامٌ ، وإلَّا فهي خُوَّانُ .

ولا يُقالُ : كُوزُ الا اذا كانت لهُ عُرُّوةٌ ، وإلَّا فهو كُوبٌ .

ولا يُقال : قلم إلا إذا كان مبريًا ، وإلَّا فهو انْبُوبةً

ولا يُقال : خَاتُمٌ ، إلا إذا كان فيه فَصَّ وإلا فهوَ فتُخة

ولا يُقال : فَرُو إِلَّا إِذَا كَانَ عَلَيْهِ صُوفٌ وَإِلَّا فَهُو جَلَّدُ

ولا يُقال : رَيْطَة ، إلَّا إذا لم تكُنْ لِفُقين ، إلا فهي مُلاَءَةً

ولا يُقال : أريكة ، إلا إذا كان عليها حَجَلةً ، وإلا فهي سِرين

ولا يُقال : لطيمةٌ ، إلَّا إذا كان فيها طِيبٌ والا فهي عيرٌ

ولا يُقال : رُمْحُ ، إِلَّا إِذَا كَانَ عَلَيْهِ سَنَانٌ وَإِلًّا فَهُو قَنَاةً

[ص . ٣ ـ ط . مصطفى الحلبي بتحقيق السقا والابياري وشلبي ـ 19٣٨]

## قصل مجمل في الحذف والاختصار [ من القسم الثاني ؛ سر العربية ]

من سنن العرب : أن تحذف الألف من (ما) إذا استفَهَّمْتُ بها ، فنقول : بم ؟ ولم ؟ ومم ؟ وعلام ؟ وفيم ؟

قال تعالى : ﴿ فِيمَ أَنْتُ مِنْ ذِكْرَاهَا ﴾ ؟ وكما قال عمز وجل : ﴿ عَمُّ يَتَسَاءَلُونَ ؟ عن النباء العظيم ﴾ أي عن ما ، فأدغم النون في الميم .

ومن الحدّف للاختصار قول الله تعالى: ﴿ يَعْلَمُ السُّرُ فَاهَى ﴾ أي السرواخفي منه ، فحدْف ، وقوله : ﴿ وَمَا الشَّرُنَا إِلَّا وَاحِدَةً ﴾ أي امرة واحدة أو مرة واحدة أ. . .

ومن ذلك حذف النداء ، كقولهم : زيد تعالى وعمسرو اذهب . أي يبا زيد ويبا عمرو . وفي القرآن ﴿ يُوسُف أَعْرِضْ عن هذَا ﴾ أي يبا يوسف .

ومن ذلك حذف أواخر الأسهاء المفردة المعرفة في النداء دون غيره ، كقولهم : با حمار ، ويا ممال ، ويا صماح أي يا حمارث ، ويا ممالك ويما صماحبي ، ويقال لهذا الحذف : الترخيم ، وفي بعض القرآت الشاذة :

( وَنَادُوا يَا مِمَالُ ) وقال امروؤ القيس :

أَفَاطِمُ مَهْلاً بَعْضِ هَذَا التَّدَلُّل

[224]

### الأحكام السلطانية للماوردي (٣٦٤ ـ ٤٥٠ هـ

الماوردي هو أبو الحسن علي بن محمد ابن حبيب الماوردي البصري البغدادي عاش في أواخر القرن الـرابع والنعيف الأول من القـرن الخامس الهجري .

نشأ الماوردي في البصرة ودرس على يد جماعة من مشايخ عصره ، منهم الحسن بن علي بن محمد ، ومحمد بن عدي المقري ، وجعفر بن محمد بن الفضل البغدادي ، وكلهم من المحدثين الفقهاء . بعد ذلك رحل الماوردي الى بغداد والتقى هناك بالشيخ أبي حامد بن أبي طاهر الاسفراييني (ت ٢٠٦هـ) وأخذ عنه الفقه .

اشتغل الماوردي بالقضاء ، ولقب بلقب د أقضى القضاة ، سنة ٢٩٩ كها يذكر باقوت الرومي في معجمه

ويتفق كمل من نرجم للماوردي مشل السبكي والحطيب البغدادي وياقوت الرومي في أن الماوردي في ممارسته للقضاء وفي احكامه كان يتصف بالمرونة والاجتهاد، وانه لم يقف جامداً أمام نصوص القانون والشريعة.

وفي بغداد مرة ثانية تتلمذ على يديه وروى عنه كثيرون منهم أبو بكر الخطيب وأبو العزبن كادش .

عاصر الماوردي قمة ما وصلت اليه الحضارة الاسلامية ، في بغداد عاصمة الفكر والفن والسياسة والاقتصاد ، وهناك تثقف بثقافات عصره . ومع أن الكتب التي ترجمت لمه لم تذكر الكثير عن حياته الأولى ، الا أن الدارس لمؤلفاته سيكتشف أن الرجل لم يكن فقيها فحسب كما تخبرنا كتب التراجم ، بل كان أيضا لغوياً ومفسراً وأديباً وفيلسوفاً ومنظراً اجتماعياً .

وربما بسبب غلبة الروح الفلسفية والنظرة الاجتهادية عليه ، ربما

بسبب ذلك اتهم الماوردي بالاعتزال مِنْ اغلب من تبرجم له ، ولكن يبدو أن هذا الاتهام كان افتراءً على الرحل. عمع أن الماوردي عمل بالاجتهاد القائم على العقل في البحث في مسائل المدين ، الا ان فكره كما وضبح في مؤلفاته لا يوافق المعترلة في أهم أصولهم .

وللماوردي مؤلفات كثيرة ومتنوعة ، فيقول عنه الخطيب البغدادي في كتابه و تاريخ بغداد ، [ص ١٦] أن دله تصانيف عدة في أصول الفقه وفروعه وفي غير ذلك ، وإن كنا لا نعرف من مؤلفاته الا حوالي ائني عشر مؤلفا أغلبها محطوطات لم تنشر بعد .

وفي المقدمة التي كتبها مصطفى السقا عن الماوردي في تحقيقه لكتاب البغة العليا في أدب الدين والدنيا ، في هذه المقدمة ، قسم السقا مؤلفات الماوردي إلى مجموعات ثلاث :

### أولاً: مجموعة الكتب الدينية وتشمل :

١ - كتاب تفسير القرآن ، ويعرف بكتاب النكت والعيون . ولا ينزال الكتاب مخطوطاً

٢ ـ كتاب إلحاوي الكبير ، وهو موسوعة كبيرة في نقه الشافعية في
 أكثر من عشرين مجلداً ولا يزال هذا الكتاب مخطوطاً كذلك .

٣ ـ كتاب الاقناع ، وهو مختصر لكتاب الحاوي الكبير

٤ ـ كتاب أدب القاضي ، مخطوط

 ٥ ـ كتاب أعلام البوة ، مخطوط ، وتوجد منه نسخة بدار الكتب المهرية

ثانياً : مجموعة الكتب اللغوية والأدبية : ومنها :

١ ـ كتاب الامثال والحكم . مخطوط ـ

٧ ـ كتماب البغة العليما في أدب الدين والدنيا ، وهمو مجموعة آيات

القرآن والأحاديث التي تحث على الفضائل وتنهي عن الرذائل ، مزوداً بنماذج أدبية من التراث العربي ومن الحكم الاجنبية .

طبع عدة مرات ، أشهرها طبعة القاهرة ١٩٥٥ التي حفقها وعلق عليها مصطفى السقا .

٣ - كتاب في النحو ، وهو كتاب مفقود، ذكر ياقوت الرومي في معجمه
 انه رآه بنفسه ؟

ثالثاً: مجموعة كتب السياسة والفكر، وهي أربعة كتب ضمنها الماوردي آراءه في نظم الحكم والادارة والسياسة. وهي:

١ - كتاب قوانين الوزارة وسياسة الملك . طبع بالقاهرة سنة ١٩٢٩
 بعنوان و أدب الوزير ع .

٢ ـ كتـاب نصيحة الملوك . وهـو غطوط وتـوجد نسخـة منه بـالمكتبة
 الأهلية بباريس .

 ٣ - كتاب تسهيل النظر وتعجيل الظفر . مخطوط وتوجد منه نسخة مخطوطة في غوطة .

٤ - كتاب الاحكام السلطانية . وهو أشهىر مؤلفات الماوردي وأهمها
 وقد طبع بالقاهرة ١٢٩٨ هـ .

ويعتبر كتاب الاحكام السلطانية من أخطر المراجع التاريخية عن النظم الاسلامية ، والفكر السياسي . فالكتاب يبحث في الأسس التي تقوم عليها الدولة ، وعن تنظيم ادارتها وقواعد التشريع فيها وعملاقة الفرد فيها بالدولة ، وعلاقة الدول بعضها ببعض .

قسم الماوردي كتابه الى مقدمة وعشرين باباً متناول فيها جوانب الحكم وأركان نظام الدولة. بدأ المقدمة بتوضيح هدفه وهدف كتابه بقوله:

ه ولما كانت الأحكام السلطانية بولاة الأمور احق ، وكان امتزاجها بجميع الأحكام يقطعهم عن تصفحها ، مع تشاغلهم بالسياسة والتدبير ، افردت لها كتاباً امتثلت فيه أمر من لزمت طاعته لبعلم مذاهب الفقها - فيها له منها د فيستوفيه ، وما عليه فيوفيه ، توخيا للعدل في تنفيذه وقضائه ، وتحرياً للنصفة في أخذه وعطائه » .

ثم تناول في الباب الأول عقد الإمامة فرأى انه و لولا الولاة لكانسوا فوضى مهملين وهمجاً مضاعين و والماوردي يرى ضرورة الحكومة وأهميتها في توحيد الأهواء والاختلافات ، ومن هنا كانت الحكومة مرتبطة أساساً عنده بالحاكم القري .

والامامة عند المارردي أساساً وظيفة وأمانة معقودة ببالأمة ، فهي حق المسلمين جميعاً ، وهي كما يقول الماوردي ه عقد سرضاة واختيار ، لا يداخله اكراه ولا اجبار ، . وفي هذا ما يدل دلالة قوية على المنطلق الفكري الذي اعتمده الماوردي في فلسفته لسياسة الحكم ، وهو منطلق يعتمد على المديمقراطية المطلقة وعلى فكرة التعاقد الاجتماعي التي ربما اطلع عليها في الفلسفة اليونانية ، والتي عرفت بعمد ذلك في فلسفات القرن الثامن عشر الميلادي بالعقد الاجتماعي عند روسو وهويز ولوك .

ثم يأسن الماوردي بعد ذلك في تحديد واجبات الحاكم فيراها في تنفيذ الاحكام ، اتمامة العدل وحماية الاسوال والبلاد وجباية الأسوال المستحقة على القادرين وتوزيع الصدقات على المحتاجين وعلى الامام الحاكم أن يقوم بهذه الأعمال حتى يكون قد أدى حق الله فيها لهم . وفي مقابل هذا وجب على الأمة حقان : الطاعة والنصرة ، وعليها الالتزام بهذا الحق ما لم يتغير حاله .

ثم تناول الماوردي في هذا الباب كذلك مسألة ولاية العهد ، فأجازهما بشروط وقياساً على عمل المسلمين بها عندما عهد أبسو بكر بـالامامـة لعمر وعدما عهد عمر بها الى أهل الشورى ، فأثبت المسلمون امامة أبي بكر ، وثبلت الجماعة دخولهم في الامامة بعد عمر وهكذا اكد الماوردي أن شخص الحاكم ليس هو الاساس في الحكومة ، وإنما الاساس هو قيام السلطة وسيادة القانون .

وفي الباب الثاني تناول الماوردي تقليد الوزارة فرأى أنه لما كان من المتعذر على الامام النهوض بكل شيء في الأمة مباشرة بنفسه ، لذلك فلا بدله من أن ينيب عنه أعواناً يعهد إليهم بتأدية بعض هذه الاعمال ، فيها وكل إلى الامام من تدبير الأمة ، لا يقدر على مباشرة جميعه الا باستنابة .

وقد استند الماوردي في قوله بجواز الوزارة على ما جاء في الفرآن الكريم من أن موسى عليه السلام طلب وزيراً يسانده فأجابه الله إلى طلبه . هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى ، كما يرى الماوردي فإن و نيابة الوزير المشارك له في التدبير ، أصبح في تنفيذ الأمور من تفرده بها ، ليستظهر به على نفسه ، وبها يكون أبعد من الزلل وأمنع من الخلل .

ويقسم الماوردي انواع الوزارة الى وزارتين: الأولى وزارة تنفيذ يكلف فيها الوزير بتنفيذ الأمور الموكولة اليه. والثانية وزارة تفويض ويفوض فيها الوزير بتدبير الأمور برأيه واجتهاده. وللذلك وجب ان يتوافر في وزير التنفيذ الأمانة والصدق والحيدة والذكاء وأجاز الماوردي فيه أن يكون ذمياً بخلاف وزير التفويض الذي يمارس سلطة العزل والولاية ومباشرة الحكم وتسير الجيوش والتصرف في بيت المال. وهكذا استطاع الماوردي أن يثبت رحابة أفقه باجازته تولية الوزارة في الدولة الاسلامية لغير المسلم، وقدرته على التصور والتفهم لأبعاد المرضوع المناقش.

وفي الباب الثالث يناقش الماوردي قضية تقليد الامارة على البلاد ، فقسمها قسمين : امارة عامة يكون فيها الأمير مفوضاً من الامام أو الخليفة

في حكم بلد ولاية على سائر أعماله ، ولذلك يراعي فيه ما يراعي في وزارة التقويض .

أما الامارة الثانية فهي إمارة خاصة يحد فيها نفوذ الامير بأمر من الامور كتدبير الجيش وسياسة الرعية ، ويرى الماوردي انه لا يجوز في الامارة الخاصة التعرض للقضاء أو الاحكام أو جساية الخراج او الصدقات .

وفي الباب الرابع يتناول الماوردي تقليد الامارة على الجهاد فيراها مختصة بقتال المشركين ويقسمها الى ولاية مقصورة على سياسة الجيش وتدبير الحرب، وولاية بفوض فيها الى الأمير جميع أمرها. ثم يتحدث عن احكام امارة الجيش وما يجب أن يتوافر في أمير الجيش من صفات، وواجبات المحاربين نحو الله ونحو قائدهم.

أما الباب الخامس فقد جعله الماوردي للولاية على حروب المصالح وهم أهل الردة وأهل البغي والمحاربين .

وفي الباب السادس يتناول الماوردي مبحث هماماً أفياض في درسه وتوضيح موقفه فيه ، وهو موقف كها سنرى يستند على تأصيل وتوافر رصيد فكري لمفهوم الحرية والديمقراطية والعدالة .

خصص الماوردي الباب السادس هذا لسولاية القضاء ، فنص على

مبدأ استقلال القضاء وتحريم عزاً اذا مات من عينهم فقال واذا مات الامام لم تنعزل فضاته .

ويذكر الماوردي في هذا الباب الصفات التي يجب أن تتوافر في القاضي على هيئة نصائح هي القول الفصل في تلك الوظيفة . يقول وليس لمن تقلد القضاء أن يقبل هدية من خصم ولا من أحد من أهل عمله وإن لم يكن له خصم ، لأنه قد يستعديه فيا يليه . . . وليس له أن يحكم لأحد من والديم ولا من أولاده لأجل التهمة ويحكم عليهم لارتفاعها ، وكذلك لا يشهد لهم ويشهد عليهم ، ويشهد لعدوه ولا يشهد عليه ، ويعكم لعدوه ولا يحكم عليه ، لأن أسباب الحكم ظاهرة وأسباب الشهادة خافية » .

ويتناول الماوردي في الباب السابع ولاية المظالم وشروطها واختصاصها وقواعدها .

وفي الباب الشامن يتحدث عن ولاية النقابة على ذبي الانساب الشريفة كالطالبين والعباسين. ويخصص الباب الشاسع للولاية على امامة الصلوات ، والعباشر للولاية على الحج والحادي عشر الولاية على الصدقات والثاني عشر للولاية على الفي والغنيمة بالثالث عشر في وضع الجزية والحداج ، والرابع عشر فيها يختلف أحكامه من الباد والحامس عشر في احيا، الموات واستخراج المياه والسادس عشر في الم من والارفاق والسابع عشر في أحكام الاقتطاع والثامن عشر في وضع الدول وذكر الحكامه والناسع عشر في أحكام الجرائم ، والباب النشرون في أحكام الحسة .

وهكذا ينضح لنا كيف استطاع الماوردي ان يكون منظماً سياسياً ومنظراً اجتماعياً في آن واحد ، كما استطاع أن بؤكدٍ من خلال مؤلفه رحابة أفقه ومرونة تمكيره .

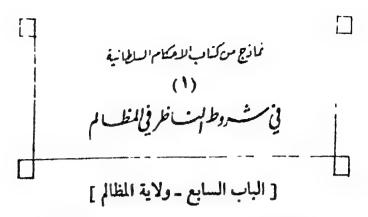

و من شروط الناظر فيها ان يكون جليل القدر ، نافل الأمر ، عظيم الهية ، ظاهر العفة ، قليل الطمع ، كثير الورع ، لأنه يحتاج في نظره الى سطوة الحماة ، وثبت القضاة ، فيحتاج الى الجمع بين صفات الفريقين ، وأن يكون بجلالة القدر ، نافذ الأمر في الجهتين ، فإن كان ممن يملك الأمور العامة كالوزراء والامراء ، لم يحتج النظر فيها الى تقليد ، وكان له بعموم ولايته النظر فيها .

وان كان بمن لم يفوض إليه عموم النظر احتاج الى تقليد وتولية ، اذا اجتمعت فيه الشروط المقدمة .

وهذا إنما يصح فيمن يجوز أن يختار لولاية العهد أو لموزارة التقويض او لامارة الاقاليم ، إذا كان نظره في المظالم عاما . فإن اقتصر به على تنفيذ ما عجز القضاة عن تنفيذه وامضاء ما قصرت يدهم عن امضائه ، جاز أن يكون دون هذه الرتبة في القدر والخطر ، بغد أن لا تأخذه في الحق لومة لائم ، ولا يستشفه الطمع الى رشوة » .

### حسن محاصر، في أحد السير والقاهر، المسيوطي ( ١٤٩ هـ )

ترحم جلال الدين السيوطي لنفسه في كتابه وحس المحاصره و اسوة عمل بعض المؤلفين قبله ، ومنهم ياقوت الحموي في معجم الأدباء وابن الخطيب في كتابه الإحاطة والحافظ تقي البدين الفاسي في كتابه الأعلام الثمين في تاريخ البلد الأمين ، وابن حجر العسقلاني في كتابه الأعلام وغيرهم .

قال السيوطي إنه « عبد الرحم من الكمال أبي بكر بن محمد بن سابق الدين بن الفخر عثمان بن باظر الدين محمد بن سيف الدين خضر بن نجم الدين أبي الصلاح أيوب بن ناصر الدين محمد بن الشيخ عمام الدين الممام الخضيري الأسيوطي » .

وكان مولده « بعد المغرب ليلة الأحد مستهل رجب سنة نسع واربعين وثماناته » .

وقد ولد جلال الدين السيوطي بالفاهرة في بيت علم ، فقد كان جده الأعلى « همام الدين » من مشايخ الصوفية ، وكان والده فقبها شافعيا ، تولى قضاء أسيوط ، ثم درس الفقه بالجامع الشيخوني وخطب بالجامع الطولوني .

ويسذ، جسلال السدين السيسوطي أن الأرجسح في جسم نسبتهم بالخضيري . مملة ببغداد بقال لها الخضيرية ، ويعتقد أن جده الأكبر نسزح منها .

درس جلال الدين القران والفقه والأصول والنحو على كبار مشايع وعلماء عصره منهم الشيخ شهاب الدين الشارمساحي، والشيخ عام الدين البلقيني والشيخ شرف الدين المناوي، وتقي الدين الشبئي الحنفي والشيخ سيف الدين الحنفي وعيرهم وهكمدا أصبح حلال الدين السيوطي عالماً فقيهما في علوم التقسير والحديث.واللفقه والنحو والمعاني والبيان والبديع

ولجلال الدين السيوطي عدد كبير من المؤلفات ذكرها في كتابه وعددها بشلائمائة كتاب ومن هذه المؤلفات (سنذكر بعضاً مما طبع من مؤلفاته فقط)

- ـ الإنقان في علوم القرآن . .
- ـ الدر المنثور في التفسير المأثور .
- \_ معجمات الأقرآن في مبهمات الأقران .
  - إسعاف المبطأ برجال الموطأ .
    - ـ شرح شواهد المغنى .
      - ـ جمع الجوامع .
  - \_ عقود الجمان في المعاني والبيان .
    - ر طبقات الحفاظ.
      - ـ بغية الوعاة .
- ـ حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة .

واعتزل السيوطي الناس في أواخر أيامه ، تاركاً التدريس والافتاء ، وأقام بجزيرة الروضة ( المنيل ) للعبادة والتأليف ، وقد ألف في ذلك كتابه د التنفيس في الإعتذار عن الإفتاء والتدريس ، ويقي بالروضة حتى توفي سمة ٩١١ هـ

أما كتاب حسن المحاضرة ، فمؤلف يضم أخبار مصر منذ القدم حتى عصر المؤلف أفيذكر المواصع والأحاديث التي وقع فيها ذكر مصر ثم ما

أورده الترالظكران من أخبار مصر بقصد الكشف عن حياة مصر العلمية والأدبية .

ويصف السيوطي في الجزء الأول من كتبابه إقليم مصر ومن نزل بهما من أولاد آدم ، ومن ملكها قبل الطوفان وبعده ، ومن دخلها من الأنبيماء وأخبار الصديقين والسحرة الذين آمنوا بموسى .

ويذكر بعد ذلك عجائبها وخاصة الأهرام ومنارة الإسكندرية وعجائبها . ثم دخول العرب مصر في خلافة عمر وبناء المسجد الجامع والدور والحمامات ، ومن دخلها من الصحابة بعد ذلك ، وياخذ بعد ذلك في الترجمة لمشاهير من كان بحصر من الأثمة المجتهدين وحفاظ الحديث ونقاده وفقهاء الشافعية من المالكية والحنفية والحنابلة ، وكذلك أثمة القراءات والنحو واللغة والحكماء والأطباء والمنجميين والوعاظ والقصاص والمؤرخين والشعراء والأدباء ، ويترجم لنفسه مع هؤلاء .

أما الجزء الثاني فيتناول فيه جلال الدين السيوطي أمراء مصر منذ أن فتحت إلى أن ملكها بنو عبيد ، ثم بنو أيوب ، ثم من قام بها من الخلفاء العباسيين .

ويلذكر قضاة مصر ووزرائها وكتاب السر ، ويتحدث عن مساجد مصر ، وأمهات المدارس .

ثم يتُحدث عن أمور متفرقة ، فيذكر الحوادث الغريبة بمصر ، وحمام الرسائل ، والزي والكتابة على التقاليد والمعاملة ولطائف مصر ، والنيل وجزيرة الروضة والمقابر والخليج وبركة الحبيس .

ويختتم الكتاب بالحديث عن الأزهار والفواكه الموجودة بمصر ، وما جاء فيها من أشعار .

الشبلي، عمد بن أبي بكو: السنا الباعر بتكميل النور السافر في أخبار القرن العاشر.



و جرت العادة كل سنة إذا أوفى النيل أن يرسل السلطان بشيراً بذلك الى البلاد لتطمئن قلوب العباد ، وهذه عادة قديمة ، إذ لم يزل كتاب الإنشاء ينشئون في ذلك الرسائل البليغة . فمن إنشاء القاضي الفاضل في وفاء النيل عن السلطان صلاح الدين بن أبوب :

نعم الله ـ سبحانه وتعالى ـ من أضوئها بزوغاً ، وأنضاها سبوغاً ، وأصفاها ينبوعاً ، وأمدها بحر مواهب ، وأضمنها حسن عواقب . النعمة بالنيل المصري الذي يبسط الأمال ويفيضها مده وجزره ، ويسروي النبات غمره ، ويحيي مطلعه الحيوان ، وثمرات الأرض صنوان وغير صنوان .

وكان وفاء النيل المبارك تــاريخ كــذا ، فأسفـر وجه الأرض وإن كــان تنقب ، وأمن يوم بشراه من كان خائفا يترقب . ورأينا الإبانـة عن لطائف الله التي حققت الظنون ، ووفت بالرزق المضمون إن في ذلك لايــات لقوم يؤمنون .

### في ذكر جزيرة الروضة

ذكر جزيرة مصر، وهي المسمأة الأن بالروضة ، قال المقريزي : اعلم أن الروضة تطلق في زماننا على الجزيرة التي بين مدينة مصر وبين مدينة الجيزة ، وعرفت في أول الاسلام بالجزيرة ، وجزيرة مصر ، ثم قيل لها : جزيرة الحصن . وعرفت السروضة من زمن الأفضل ابن أمبر الجيوش ، الى اليوم . انتهى .

وقال ابن المتوج في كتابه و ايقاظ المتغفل ، واتعاظ المتأمل ، إنما سميت جزيرة مصر بالروضة لأنه لم يكن بالديار المصرية مثلها . وبحر النيل حائز لها ودائر عليها . وكانت حصينة وفيها من الباتين والثمار ما لم يكن في غيرها .

ولما فتح عمرو بن العاص مصر تحصن الروم بها مدة ، فلما طال حصارها وهرب النروم منها ضرب عمرو بن العاص بعض أبواجها وأسوارها وكانت مستديرة عليها .

واستمرت إلى أن عمر حصنها أحمد بن طولون في سنة ثلاثمائة وستين ولم يزل هذا الحصن حتى خربه النيل .

وفال المقريزي: اعلم أن الجزائر التي هي الآن في بحر النيل كلها حادثة في الإسلام ما عدا الجزيرة التي تعرف اليوم بالروضة تجاه مدينة مصر، فإن العرب لما دخلوا مسع عمرو بن العساص الى أرض مصر وحاصروا الحصن الذي يعرف اليوم بقصر الشمسع في مصرحتى فتحه الله عنوة على المسلمين، كانت هذه الجزيرة حينئذ تجاه القصر، لم يبلغني الى الآن متى حدثت، وأما غيرها من الجزائر كلها فقد تجددت بعد فتح مصر.

وإلى هذه الجزيرة النجأ المقوقس لما فتبح الله على المسلميين النصر ، وصار بها هو ومن معه من مجموع الروم والقبط ؛ .

(5)

### من ذكر من كان مجصر من المؤرخين

. . . أبو الحسن على بن موسى بن عبد الملك ابن سعيد الفرناطي الأديب الإخباري الشهير ، صاحب التصانيف الأدبية ، ولد بضرناطة سنة عشر وستعاشة ، وأخذ عن الشلودين وغيره ، وجال في الاقطار ، ودخل مصر والشام وبغداد ، وألف : المغرب في حلى المفرب . والمشرق في حلى المشرق ، والطالع السعيد في تاريخ بلده ، مات بتونس سنة خمس وشمانين وستمائة .

- الأمير ركن الدين بيبرس المنسوري الدوادار ، صاحب التاريخ المسمى بزبدة الفكرة ، من أحد عشر مجلداً ، والتفسير . مات سنة خمس وعشرين وسبعمائة .

- ابن المتوج تاج الدين عمد بن عبد الوهاب بن المتوج بن صالح الزبيري ، أحد العدول بمصر ولد بها في ربيع الأول سنة تسع وثلاثين وستمائة وسمع وحدث ، وألف تاريخ مصر ، سماه : ايقاظ المتغفل واتعاظ المتأمل . روى عنه البدر بن جماعة ، مات بمصر في المحرم سنة ثلاثين وسبعمائة » .

# الفهرست

| 0   | مقذمة                                          |
|-----|------------------------------------------------|
| 11  | تمهيد                                          |
|     | الباب الاول                                    |
| *1  | في المصنفات الموسوعية                          |
| 70  | الجاحظ وكتابه البيان والتبيين                  |
| Y4  | كتاب البيان والتبيين                           |
| **  | نصوص من كتاب البيان والتبيين                   |
| 11  | الكامل في اللغة والأدب للمبرد                  |
| 01  | نماذج من كتاب الكامل                           |
| 07  | العقد الفريد لإبن عبد ربه                      |
| 76  | نماذج من كتاب العقد الفريد                     |
| y.  | الاغاني لأبي القرج الاصفهاني                   |
| ٨١  | <b>غاذج من كتاب الأغاني</b>                    |
| AY  | موسوعات القرن الثامن الهجري                    |
| A4  | لسان العرب لابن منظور                          |
| 40  | نماذج من لسان العرب                            |
| 44  | كتاب السبر لابن خلدون                          |
| 111 | تصوص من ابن خلدون                              |
| 119 | صبح الأعشي للقلقشندي                           |
| 140 | نماذج من كتاب صبح الأعشي                       |
|     | الباب الثاني                                   |
| 179 | في المصنفات المتخصصة                           |
| 16. | المصادر الادبية والنقدية وعلوم الملاغة العربية |

| 111          | مصامر الحموم اللعوية                        |
|--------------|---------------------------------------------|
| 117          | مصادر العنوم القرانية والتصوف الاسلامي      |
| 107          | مصادر الفلسعة وعلم البفس والاخلاق والاحتماع |
| 101          | مصادر التاريح والحغرافيا                    |
| 17.          | مصادر العلوم التجريبية والرياضية            |
| 178          | مصادر التراجم والسير                        |
| 174          | غاذج من المصادر المتخصصة                    |
| 174          | الرسالة للامام الشافعي                      |
| 177          | نماذج من الرسالة للشافعي                    |
| 140          | الشعر والشعراء لابن قنيبة                   |
| 141          | تماذج من الشعر والشعراء                     |
| 140          | الزيج الصبائي للبتاني                       |
| 144          | نماذج من الزبج الصبائي للبتاني              |
| 191          | معجم الشعراء للمرزبان                       |
| 190          | غاذج من معجم الشعراء                        |
| 144          | الفهرست لأبن النديم                         |
| 4.4          | . محاذج من عناب الفهرست لان الند .          |
| 617          | تهذيب الاق وتطهير الأعراق لمسكويه           |
| 711          | تماذج مر ب تهذیب الاختلاق لمسکویه           |
| 710          | فقه اللغة المالبي                           |
| 414          | نمادح من كتاب هه اللعة للثعالبي             |
| 474          | الأحكام السلطانية للماوردي                  |
| 777          | غاذج م كتاب الأحكام السلطانية               |
| 3 <b>4</b> 5 | حسن المحاضرة للسيرطي                        |
| \$ T. F.     | نماذج من كتاب حسن المحاضرة                  |
|              |                                             |

### صدر للمؤلف:

أولا: دراسات وأبحاث

١ ـ لغة الشعر العربي الحديث ١٩٧٩
 ٢ ـ اتجاهات القصة القصيرة في الأدب العربي المعاصر ١٩٧٩
 ٣ ـ من مصادر التراث العربي ١٩٨٠
 ٤ ـ مقالات في النقد الأدبي ١٩٨١
 ٥ ـ اتجاهات الرواية العربية المعاصرة ١٩٨٢

ثانياً: مجموعات قصصية:

١ - رحلة منتصف الليل ١٩٦٥
 ٢ - اليتيم
 ٣ - ايقاءات حزيئة من زمن الموت ١٩٨٢